يوسف السباعي



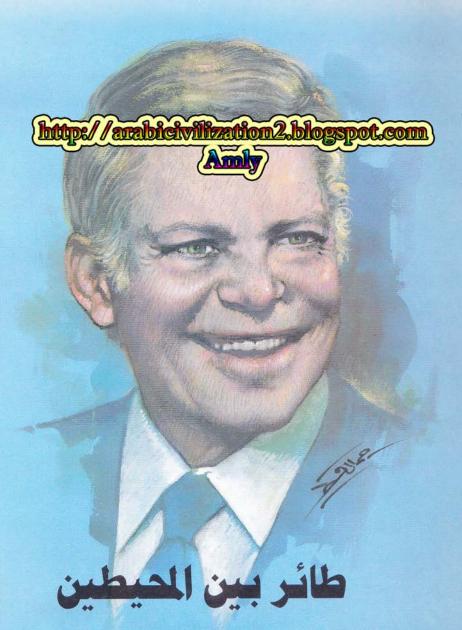

نهضة العرب غيضة العرب





لگنائے مکت بتہ مصیت ۳ شارہ کامل مسکرتی۔العجالا

**Amly** 

نهضة العرب غيضة العرب

#### الأهـــداء .

قال لى الأستاذ توفيق الحكيم ... عندما تكتب في السياسة لا أقرأ لك ... وأنا هنا أهديه شيئا للقراءة ...

يوسف السباعي

نهضة العرب غيضة العرب

# أستة على الأطنانطي المستنطي

نهضة العرب غيضة العرب

## $http:\!\!/\!arabicivilization 2.blog spot.com \ Amly egin{array}{c} - \lor - \end{array}$

## ١ ـ ذهن ينبش في طائرة



الأرض الصفراء تنبسط أسفله .

يكرهها ... هذه الأرض الجرداء القفرة القاحلة ... ويكره كساءها من الرمال والحصى ... يكره نبتها من الشوك والحنظل ... يكره الفراغ العريض الذى لا تميز به معالم ولا تبين له حدود ...

وعندما كانت السيارة تشق به الطريق وسط الصحراء إلى الإسكندرية كان يجلس محدقا في علامات الكيلو ... يخطفها البصر واحدة إثر واحدة .. متطلعا إلى علامات أكبر في إحدى استراحات الحدود ... أو استراحة شل في منتصف الطريق .

ولا يحس باستقرار حتى تلوح لعينه نخيلات العامرية بخضرتها الرمادية ... وطرحها الأحمر الأصفر في موسم الثمر ...

وعندما انطلقت به الطائرة من مطار القاهرة متجهة إلى الجنوب الغربي عابرة الصحراء الغربية .. ألقى نظرة إلى أسفل من النافذة

نهضة العرب غيضة العرب

المستديرة .. فلم يجد سوى فراغ أصفر عريض .. لا تلمح العين فيه بقعة خضراء ، لا حقل ولا نبع ولا نهر ولا مدخنة ولا متذنة ولا كوخ ولا طريق .. ولا نبضة حياة .

شىء بغيض ... كبير ... أحس أمامه بالعجز ... والكراهية ... وككل عاجز يحاول أن يغلب خصمه بالأوهام ... انطلق ذهنه فى معركة وهمية مع الحصى والرمال ... يقلب ماء المحيط بعد أن يسلبها ملحها فوق التلول الرملية والهضاب المجدبة الصفراء .. لتخضر وتزهر وتثمر ... وتطعم الأفواه الجائعة ... وتنشر الرخاء ... وذكر أولئك الذين يريقون الجهد البشرى في ابتكار أدوات التدمير وأحس أنه يحيا في عالم المجانين .

وهز رأسه في ضيق .

لا فائدة ..

منذ بدأ يفكر ويكتب ... لم يشغله شيء كعجز البشر عن استخراج أفضل ما يمكن لأنفسهم من دنياهم ، شيء خطأ في تركيبهم يجعلهم لا يذكرون الحقيقة .

لا يدركون أن أرضهم لم تضق بعد بهم . إلى حد التناحر على سبيل العيش ... وأن الجهد الذى يبذل لانتزاع الرزق من أفواه بعضهم البعض ... يكفى جدا ليملأ كل الأفواه بالرزق ...

الذى يفهمه أن المفروض أن جهـد المعركـة لا يبـذل إلا لأنـه ليـس هناك بديل له لانتزاع الرزق .

شيء محدود .. بينه وبين مخلوق ما .. لا يمكن لأحدهما أن يــأخذه إلا إذا قتل الآخر ..

حتم عليه لكى يعيش .. أن يقتل غيره .. أتلك هي الحقيقة في عالمنا هذا ؟!!

هل حياة جزء من العالم لا تتحقق إلابالقضاء على الجزء الآخر ؟. نهضية العرب أحقيقة لا تستقر حياة الأمريكان إلا إذا قضوا على الروس.

ولا تستقر حيساة الصينيين إلا إذا قضوا على الاثنيين معسا الأمريكان ... والروس ؟ ..

ألا سبيل إلى حياة أحدهما إلا بشحن السلاح وإعداده للقضاء على الآخرين ..

مطلقا.

لم تصل بعد دنياه .. إلى هذا الحد من الضيق ..

لم تضق بهم الأرض إلى حد ألا يوجد سبيل لعيش البعض إلا بقتـل البعض الآخر ...

ما زالت جهود الإنسان يمكن أن تفسح لنا سبيلا في الأرض بغير قتل الآخرين .

وأى ساذج يمكنه أن يدرك هذا .

ومع ذلك .. العالم في مجموعه .. أعجز من أن يدرك .

إنه عالم من المجانين .

وهو بحكم وحبوده .. وعجزه .. في هذا العالم .. أحد هؤلاء المجانين الذين يعيشون فيه !

فكفي تفكيراً !.. وكفي قلقا ..

ورفع بصره من النافذة المستديرة المطلة على عالم الجدب المقفر الأصفر.

ونسى العالم المحنون .. كلية .. وراح يحدق في أكثر أجزاء الطائرة جاذبية للركاب ..

.. المضيفة ...

كان آخر ما منحته .. هـو الملبسـة .. والابتسـامة المشــدودة علــى شفتيها .. والتى شــاركه إياهـا .. السبعون راكبـا مــن مختلـف الألــوان والأجناس .

**Amly** 

وكانت بقايا الملبسة قد أوشكت على الذوبان فى فمه .. والابتسامة ما زالت معلقة على شفتى المضيفة .. وأرخى الحزام حول وسطه.. ونقل عينه من شفتى المضيفة إلى صدرها إلى ساقيها ..

كانت على بعضها جميلة ..

أو هكذا .. كان لابد أن تكون ..

وتناول منها بعض الصحف .. وحاول أن يقول شيئا يضحكها .. فلم يسعفه الذهن .. فقال أى شيء .. وضحكت المضيفة .. ليسس لأن ما قاله مضحك بل لأنها فهمت منه أنه يريد أن يضحكها .. فشدت الابتسامة أكثر على شفتيها .. ومنحته ضحكة .. كما تمنحه .. واحد كوكا ..

وقلب في الصحف .. وكان قـد قرأهـا فـي المطـار وقـرأ فيهـا أنـه سيغادر القاهرة .. إلى أكرا .. وفرح باسمه المنشـور .. كمـا يفـرح النـاس بأسمائهم وصورهم منشورة في الصحف .. أيا كانت مناسبة النشر ..

وحاول أن ينام .. أسند رأسه إلى مخدة ألصقها بجدار الطائرة .. وأغمض عينيه .. ولكن ذهنه لم يغمض .. بل أخذ ينبش ما حوله .. كأنه دجاجة قلقة .. تنقر وتقرقر .. وتنبش الأرض بأظافرها .. دون أن تدرى ما تريد ..

وأحس بأن الاسترخاء في الطائرة ، قد أضحى خير ما ينعم به عليــه زمانه والطائرة تنساب في هدوء كأنها معلقة في الجو ..

لو أن ذهنه هو الآخر يثبت ويريحه من النبش والتفكير .. وحاول الذهن أن يقنعه .. أنه لاينبش عبثا .. وأنه يمنحه شيئا .. خميلا ... ذكريات حلوة .. نفض عنها مرارتها .. وأشواكها .. وقدمها له .. عذبة مستساغة ..

غير أنه لم يتركه يلوكها .. أو يذيبها في قلبه .. كملبسة المضيفة .. بل استمر ينبش .. وينقله .. نقلات عشواء ..

ولم يلبث حتى خطف ملبس الذكريات من فمه .. وقذف إليه بأشياء كثيرة متعاقبة .. لا يربط بينها إلا نهاية أحدها ببداية الآخر .. حتى وجد نفسه من حيث لا يدرى ...

عوت !!

الناس يموتون في الطائرة .. بالجملة ..

وهو في طائرة ..

والطائرة أحيانــا تنفحـر ... ويمـوت كــل مــن فيهــا .. وقــد تفعلهــا طائرته ...

وتهدى إلى الصحافة ووكالات الأنباء .. نبأ كارثة ... ويعثر محررو الصحف الساهرون بحثا عن المانشيتات على مانشيت .. مهم محترم ..

ويكتب هو على رأس القائمة .. ومعه بقية المشاهير الذين يجلسون الآن بجواره .. دون أن يدروا شيئا عن المصير الـذى دبـره لهـم ذهنـه السخيف ..

ويبدو كأن ذهنه « استحلى » الفكرة .

لم تفزعه بتاتا .. بدليل هذا الاستطراد في متابعة التفاصيل . بالنسبة إليه لم تكن فكرة الموت مزعجة .. كفكرة عامة .. ولكن التفاصيل .. لا تبدو مريحة .

كفكرة عامة ..

هو سيموت .. ويستريح من أشياء كثيرة .. أولها هذه الكتابة التي تبديه لنفسه وكأنه تلميذ مزمن .. لا يستريح قط من المذاكرة والواجبات .. لا يكاد يفعل الواجب إلا آخر لحظة .. وبعد أن يشبعه ضميره لوما وتقريعا .. وبعد أن يسائل نفسه مائة مرة كيف كتب آلاف الصفحات .. وكيف كانت تهمته الأولى هي الإكثار من الكتابة .. وهو يبدو أمام نفسه مثلا للكسل والهروب من الكتابة .. و وثانيها أنه سيخلص من نفسه ..

ونفسه المتعبة تحتاج إلى شرح يطول .. ليس هنــاك وقـت لذكـره .. المهم أنه سيستريح منها .

وثالثها ، هذا السيرك الذى يطوف به عبر القارات ينصبه كل بضعة أشهر .. ممترجميه .. وكتبته .. وأعلامه .. ونشراته .. وصحفه .. وضحيحه ..

بالفكرة العامة .. للموت .. سيخلص من كل هذا .. بطريقة أخاذة مثيرة ، أقل أُسِم لها .. كارثة ..

ولكن كيف ستحدث الكارثة ..

ما هي تفاصيلها ..

تهتز الطائرة .. وتصيح المضيفة ذات الصدر والساقين والابتسامة المجلقة على الشفتين .. في الميكروفون .. منذرة الركاب بأن يأخذوا حذرهم ..

لم ؟!! وكيف ؟

حزام النجاة الذي تحاول شرح استعماله قبل كل رحلـة .. دون أن ينصت إليها أحد ..

هل يمكن حقا استعماله ...

كلام فارغ.

سيثير إنذار المضيفة هلع الركاب.

وتبدأ الصيحات والصراخ .. والدعوات لله .. العليم .. البصير \_ وكأن المسألة كلها بغير علمه أو إرادته \_ .. وطبعا .. لا يستحيب الله .. فالمسألة ليست لعبا .. وليس هناك وقت لتبادل الدعوات واستجابتها حتى مع الله ..

ثم تنفجر الطائرة .

وتتطاير أجزاؤها ومعها أجزاء الركـاب فـى الهـواء .. ذراع هنـا .. وعنق هناك .

وهو ؟ . أين سيكون ..

هو .. من هو .. الرأس .. أم الساقان ؟ .. طبعا الجزء الذي سيميزه ..

ولماذا يميز ؟.

ويرى ذهنه أن التفاصيل خرافة سخيفة فيقلع عنها .. ويحاول أن يترك حانوت الجـزارة الـذى صـوره.. إلى شـىء آخـر.. أكـثر تـأثيرا.. وأشد هيبة ..

هذه التفاصيل لم تترك فسى نفسه شيئا مروعا .. لقـد بـدت أشبه بالكاريكاتير منها بالصورة الفوتوغرافية .

هذا هو انعكاس الكارثة في نفسه.

ولكن كيف سيكون انعكاسها في نفوس الآخرين ..

في نفوس من يحبونه ..

وهو يعتقد أن هناك من يحبونه حقا لأنه يحبهم حقا ..

بل أكثر من هذا يعتقد أن كل الناس تحبه ..

لأنه يحب كل الناس ..

وبدأ ذهنه يستعرض وقع موته على هؤلاء الذين يحبونه بطريقة مرتبة دقيقة .. وكأنه مات فعلا ..

وأحس أنه يوشكِ أن يبكي ليس على نفسه .. بل على محبيـه الذيـن فقدوه ..

ولم يطق التكملة ..

ونهر ذهنه عن هذه التصورات المزعجة ..

وساعدت المضيفة على استعادته من المأساة المروعة التى نسجها ذهنه حوله .. وهى تحاول أن تمد يدها لتجذب لوحة الطعام المثبتة فى المقعد الذي أمامه .

ولم تستطع أن تضع اللوحة في مكانها ... فقد كان شاغل المقعد نهضنة العرب الأمامي أحد هؤلاء الذين يكرهون أن يجلسوا في وضع رأسي ويعتقد أن الطائرة طائرة أبيه . . وأن راحته هي الشيء الوحيد الذي يهم في الطائرة فألقى بمقعده إلى الوراء حتى كاد يستقر على صدر صاحبنا المنكمش في مقعده .

ورجمه المضيفة بابتسامتها إياها أن يتفضل .. ويعقل .. ويجلس كنقبة خلق الله ...

وأفلحت الابتسامة فى قلب الرجل على وجهه .. وأحس صاحبنا بأن عبتا انزاح من على صدره .. وبدا له أن إصرار الذهن على رحلة الموت لم يكن إلا محاولة خلاص من ضغط صاحب المقعد الأمامى على صدره وكتم أنفاسه .

**Amly** 

## ٢ ـ رأس أمينة .. في مشكلة!!



بدأت المضيفة تحمل صوانى الأكل ... وكانت تتحرك كالمكوك .. بطريقة معذبة ... وتمنى أن يعفيها من ابتسامتها ولكنه كان يعرف أنها ستأخذ قوله على أنه إحدى المحاولات الفاشلة لإضحاكها .. فتضحك أكثر .. لا سعادة ولكن لتشعره أنه ليس أقل من بقية السبعين راكبا خفة دم .

ويأكل .. فقد كان يشعر أن أكثر ما يسلى فى الطائرة .. هو الأكل .. وحاول أن يأكل ببطء .. لتطول تسليته .. ولكن الأطباق الصغيرة البلاستيك فرغت فى بضع ملاعق ... ووحمد محتوياتها تنتقل فى غمضة عين إلى حوفه .

ُ وانتهى الأكل .. ودعا الله ألا يجعل صاحب المقعد الأمــامي يقــذف ﴿ مِقعده إِلَى أقصى الوراء .. حتى لا يكتم أنفاسه .

نهضة العرب غيضة العرب

وحاول من جديد أن ينام .. فلم يفلح .. أو أفلح دون أن يدرى .. فهو لا يعرف عندما لا ينام أنه لم ينم أنه لم ينم . وابتسم حسين رزق فى وجهه وأفهمه أن « سيادته » نام نسوم العوافى .

وبدا صلاح عبد المتحلى يرد عليه بعـض الأرقـام عـن الحسـابات .. وهو لا يطيق التفاصيل في الأرقام حتى ولو أضافت شيئا لحسابه .

وأخيرا ضاق بالجلسة فنهض من مقعده.. وسار في ممر الطائرة .. وكأنه يتمشى في الممر التجارى .. وجلس برهة بجوار السيدة الرقيقة بهية كرم .. وصالحها .. فهو يعرف أنه لابد أن تكون واخدة على خاطرها من شيء ما ..

ومر بزملاء الرحلة ، وضحك مع سهير وأمينـة وخـالد وإحســان .. ثم استقر بجوار مختار قطب يجتران الذكرى ..

وأمسك بخريطة فى يده يحاول أن يطابق معالمها على بعض ما بدا له من معالم الأرض .

ولم يفلح .. فقد كانت الأرض بلا معالم .. والخريطة بلا معالم .. وهو يحب قراءة الخرائط وتطبيق معالمها على الأرض .. يحبب دائما أن يعرف أين يكون .. وأين هو من كل ما حوله .

وهبطت الطائرة فى مطار كانو ... إحدى مدن نيجيريا .. ولـم يحاول أن يثقل كتفيه بالجاكتة ، ويشد عنقه بالكرافتة .. فقـد وجـد أن الحياة خير من الوقار والهيبة .. وأن يعيش بالقميص والبنطلون خير مـن أن يختنق بالجاكتة والكرافتة ..

ولم يطل به الجلوس فى المطار .. شرب شيئا باردا .. وتحدث مع الأصدقاء حديثا معادا .. وتأمل ما حوله .. ومن حوله .. فلم يجد به شيئا يبقى فى الذهن .. يمكن أن يسترجعه عندما ينبش ماضيه .. نهضة العرب

ليجتره على الورق ...

وعاد إلى الطائرة .. يستحثها مع بقية الركاب . للصعود إلى السماء .. والنجاة بهم من ألسنة اللهب التي تلاحقهم من جحيم الأرض ..

واتجهت الطائرة إلى مهبطها الثانى فى لاجوس ، ولم تكن المسافة طويلة .. وكانت الخضرة قد أخذت تتكاثر فى الأرض .. تحجبها كتـل من سحاب يتكاثف أحيانا حتى يصل إلى السواد .

وكان قد استقر هذه المرة بجوار إحسان .. وتحدثا عن السياسة والصحافة والحب والشيب الذي غزا ليس فقط مفرقيهما \_ كما قال كامل الشناوى \_ ولكن كل بقعة من رأسيهما ، والذي لا يراه كل منهما إلا في رأس الآخر .

وقطع حديثهما .. طقطقة فسى ميكروفسون الطائرة .. ثسم صوت المضيفة يرجو من الركاب .. الرجاء التقليدى بشد الأحزمة على الوسط .

ولم يهتم الركاب كثيرا برجاء المضيفة .. ولا سأل أحدهم لماذا .. ربما لأن شد الحزام على الوسط .. قد تأكد لكل منهم .. أنــه أحــد المظاهر التي يمارس بها قائد الطائرة سلطانه على الركاب .

وكانت المضيفة ذاتها خير مبرر لعدم إنصات الركاب إلى رحائها .. وهم يرونها تواصل حركتها بينهم في ثقة بعد أن أطلقت إنذارها بشد الحزام .

ومع ذلك .. رغم استخفاف الركاب .. وجد يديه تمتــدان ببســاطة لتلبى رجاء المضيفة وتشد الحزام على وسطه ..

ربما لأنه اعتبر عدم شد الحزام استخفافا بالمضيفة .. فأراد أن يشده بحاملة لها .

وربما لأن طبعه يحتم عليه ألا يرفض طلبا .. ما دام يستطيع أن يجيبه ..

. وربما لأن مبدأه .. إراحة الناس .. ما دامت راحتهم لا تتعب الغير ..

وربما لأن عشرين عاما في العسكرية غرست فيه الطاعة التلقائية ..

المهم أنه شد الحزام على وسطه .. رغم يقينه أنه عمل \_ كثلاثة أرباع الأعمال التي يؤديها ومن بينها الكتابة طبعا \_ بلا فائدة ( الربع الباقي من أعماله لم يستثن لأنه مفيد .. بل لأنه مؤذ .. كالأكل .. ونصح الناس .. ومص الثلج .. والزواج .. وغيرها من الأعمال المؤذية ) .

وهكذا شد الحزام على وسطه بلا وعى .. واستمر يتحـدث مع إحسان .. ويمارس هوايته المحببة في مص الثلج ..

وفحأة .. وبغير سابق إنذار (يِداذا أسقطنا الإنـــذار الوهمــى بشد الجزام ) أحس بجوفه يغوص إلى أسفل .

وكلمة يغوص .. كلمة مخففة .. فالغوص .. يحمل معنى البطء .. ولكن ما حدث كان شيئا أشبه بالانتزاع أو الجذب العنيف ..

ولم يدرك حقيقة ما يحدث .. لم يعرف سوى أن حوفه ينتزع إلى أسفل .. وقطع من الثلج وسيل من الماء يتهاوى على رأسه .. وإحسان يتعلق بكلتا يديه فسى ذراعه .. وصيحات في الطائرة ..

وانتظر في صمت واستسلام توالى الأحداث ..

هذا الشيء العنيف الذي حدث .. لم يحدث له من قبل .. على طول عهده بركوب الطائرة ..

ولم تكن لديه فرصة للتفكير .. فيما يمكن أن يكون حقيقة هذا الشيء .. ولا ما يمكن أن يؤدى إليه ، ولم يمنحه عنف الهزة فرصة توقع عواقب أخطر وأعنف .. ولا دارت بخلده فكرة الموث .. التي يحلو لذهنه أن يلوكها ويتسلى بها في أوقات الهدوء ..

ومرت برهمة .. دون أن يحدث شيء حديد .. وعماد الوعمى إلى الأذهان المشدوهة .. ولانت الأحساد المتصلبة في أماكنهما .. وامتمدت الأيدى لتتحسس وتحركت العيون لتبحث وتفحص ..

ومست أصابعه .. شعره .. تتحسس بقايا الماء والثلج المتساقطة من سقف الطائرة ..

ولم يستطع أن يدرك لأول وهلة لماذا تسقط الطائرة ثلجا من سقفها .. وعلى رأسه هو بالذات ..

ونظر إلى الكأس الموضوعة على ذراع المقعد بجواره .. فإذا بــه فارغة .. لا ماء ولا ثلج ..

لابد أن يكون إذن ... هذا الثلج المتساقط على رأسه ... قد انتقل من الكأس إلى السقف ومن السقف إلى رأسه ..

وتبلورت المسألة كلها .. بالنسبة إليه .. في هذه المشكلة ..

كيف قطع الثلج هذا .. المشوار من جوف الكأس على ذراع المقعد إلى السقف إلى رأسه .. دون أن تغادر الكأس موضعها على ذراع المقعد ؟

ولكن يبدو أن المسألة بالنسبة إلى الغير كانت أعوص من هذا .. بالنسبة لإحسان الذى تشعلق فى ذراعه .. كانت تأكيدا بأن الطائرة ستهوى .. وأننا سنتطاير مع الريح .. وبالنسبة لأمينة السعيد كانت كدمة فى رأسها نتيجة ارتطامها بسقف الطائرة .. ولم يشغلها بالطبع كيف قطعت رأسها المسافة بين ظهر المقعد والسقف .. ولكن شغلها هل ستواصل رأسها عملها .. بعد هذا المشوار أم لا ؟ ..

أما بالنسبة لمختار قطب.. فلم تكن معضلته كمعضلتسي .. أو كمعضلة أمنة ..

كانت معضلة مختار قطب .. هي معضلة جسده كله !!

كيف قطع المسافة من قاعدة الكرسى .. إلى السقف .. إلى أرض الطائرة ..

ومختار قطب من أكفأ المحامين ..

وهو لاعب هوكي قديم .

ولكنه قطعا لم يعمل .. في سيرك الحلو ..

وأقبلت المضيفة لتدعك رأس أمينة بالكولونيا ولضبطه في موضعه بعد رحلته الخاطفية .. بين المقعد والسقف .. ولعل أصحاب المشاكل في المصورلم يلحظوا تغييرا يذكر في استشاراتها بعد الرحلة .

ورفعت المضيفة مختار وأعادته إلى موضعه الأصلى فى المقعد .. وطلبت منه أن « يبطل شقاوة .. ولا يقعدش يتنطط من الكرسى للسقف للأرض » .

ودارت على بقية الركاب ... لتضعهم ــ أو لتضع أجزاءهـم ــ فـى أماكنهم .

وسألته عما يريد فأشار لها أن تملأ الكوب بالثلج مرة أخرى .. حتى يواصل التنطيط إلى السقف ومنه إلى رأسه .. لأنه منعش ..

وسألها أن تجذب إحسان المعلق في ذراعه وتخبره أن الطائرة لن تتحطم .. وأنها فقط طبت خمسمائة قدم مرة واحدة .. وأن يشد الحزام جيدا على بطنه لأن أمامها مطبات أخرى ، ولم يكن في حاجة إلى نصيحة أحد ــ بعدما حدث ــ إلى أن يشد الحزام .. لأنه أقسم أن يشده حتى في البيت على مائدة الطعام .

## ٣ ـ إلى وينبا .. والمرافق على كتفه !

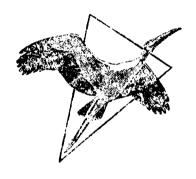

من جديد عادت المضيفة تنذر بشد الحزام ..

وكان في إنذارها هذه المرة استعدادا للنزول في لاجوس ..

وفي غمضة عين كان كل الركاب قد شدوا الأحزمة على بطونهم حتى كادوا يفعصونها ..

وهبط من الطائرة في لاجوس.

وقابلته ألسنة اللهيب .. وأكداس الرطوبة التي تثقل الأنفاس ..

وخرج من وسط النسمات المحرقة .. صديقان يشدان على يديه في حرارة وترحيب .

خرجا إليه كمصريين .. يتوقان لكل وجه مصرى .

والمصرى في غربته لا يتوق إلى شيء .. كالمصرى .

نهضة العرب

**Amly** 

جربها في كل مكان .. مهما ناى المكان وطالت الغربة .. كان المصرى يقبل عليه في لهفة .. ويشد على يديه في حرارة وكأنه شيء له قيدة ..

وجلس إلى الصديقين المصريين في لاجوس .. أحدهما مستول عن المركز الثقافي والتحر مستول عن شركة النصر .. وأحس من الدقائق التي أمضاها معهما ... بأنهما يفعلان شيئا طيبا .. لمصر .. ولإفريقيا .. ويقومان بخير ما يمكن أن يشد شعوب إفريقيا بعضها لبعض .. ثقافيا .. واقتصاديا ..

وعاد يسير إلى الطائرة .. وعادت المضيفة من حديد .. تعلق ابتسامتها على شفتيها ..

ولم يحاول أحد من الركاب أن يبادلها الابتسام .. ربما لأن كلا منهم .. لم يعد يطمئن لابتسامتها .. بعد أن أدرك أنها لا تحمل شيئا من دلائل الابتسام .. لقدكانت تبتسم قبل الوثبة إياها التي وثبتها الطائرة في حوف الفراغ .. وكانت تبتسم بعدها .

وأغلب الظن أنه لم يكن لديها الوقت لكى تخلع ابتسامتها حلال الرحلة الداخلية التى بلا جدال قد شاركت الركاب فى القيام بها بين الأرض والسقف .. والسقف والأرض .. وانتهت بها إلى التكوم أسفل المقاعد ..

وبدا الركاب مصلوبين إلى المقاعد .. من فرط شد الأحزمة على بطونهم .. وعندما استقرت الطائرة في الجو .. وأصدرت المضيفة تعليماتها بفك الأحزمة لم يحاول أحد فكها .. بعد أن أدرك كل منهم أن الاستقرار على مقعد الطائرة .. أكثر وقارا من التسكع بين أرضها وسقفها .

وبدأ هو تطلعه من النافذة ..

ولم يكن يتطلع هذه المرة إلى أسفل .. بل كان تطلعه إلى الأمام .. ولم يحاول أن يقرأ معالم الأرض .. بل انهمك في قراءة معالم السماء . لقد عرف الجميع ــ ومن بنيهم هو ــ أن المنطقة القادمة حتى أكرا ملية بالمطبات الهوائية .. تماما كالمنطقة بين كانو ولاحوس .. كما عرفوا أيضا أن هذه المطبات التي عبث بهم أحدها ، ورجهم كزجاجة اللهواء المطلوب رجها جيدا قبل الاستعمال .

وعرف هو .. بالإضافة إلى هذه المعلومات العامة غير المريحة .. أن نوع السحاب الذي يهوى هذا العبث بالطائرات .. ويضعها في مطبات فجائية لا لزوم لها ولا مخرج منها .. هو السحاب العمودي الداكن .

وهكذا وجد نفسه .. يبحث عن السحب العابشة التي تهوى هذ المزاح الثقيل .. الذي لا تحتمله الطائرة .. ولا ركابها .. والمذى يمكن ببساطة أن ينقلب حدا .. وتصبح الرحلة الداخلية مسن أسفل إلى أعلى .. ذهابا وإيابا .. رحلة بلا عودة .. رحلة إلى أعلى فقط .. حيث الطريق إلى الله غير بعيد .. وحيث انطلاقة أعضاء الجسد ، أو أسلائه متفرقة في الجو .. يجعل استقرار الروح في الجسد أمرا حد عسير .. ولا تجد أمامها خيرا من الانطلاق متحررة من هذا الجسد الذي طالما أثقلها بمطالبه .. ومتاعبه .. ورغباته المحرمة التي يشكل حصوله عليها خطرا على مصيرها في الآخرة .

وبدا له أن هناك بعضا من هذه السحب المروعة تلوح من بعيد أمام الطائرة .. وتمنى لـو وثـب إلى حجرة القيادة ليحـذر منها الكـابتن .. وكأنـه سـائق تاكسى فى شارع رمسيس .

وعبرت الطائرة السحب بسلام .. دون أن تفلح إحداها فسى جرها إلى مطب من المطبات .. وبدأ الإحساس بنهاية الرحلة يسود الطائرة .. نهضة العرب

وخلعت المضيفة ملابس الخدمة .. وبدأت الطائرة عملية الهبوط فوق أكرا .. ومن حديد عادت المضيفة تطلب شد الأحزمة والامتناع عن التدخين .

واستقرت الطائرة أحسرا فوق الأرض .. وأطلق تنهيدة أنهى بها إحدى مراحل التعب .. واستقبل بها مرحلة حديدة .

وتعب الطائرة تعب غريب ..

عشر ساعات ما بين إغفاء واستلقاء واسترخاء وسرحان وقراءة وأكل وشرب وثرثرة .. وممارسة كل مظاهر العطلة والفراغ .. ومع ذلك لا تكاد تنتهى الرحلة ويهبط الإنسان من الطائرة ويستقر على الأرض .. حتى يشعر بفرط الإرهاق وشدة التعب .. ولا يعود لديه من أمل أكثر من أن يخلع ملابسه ويغتسل ثم يتمدد على فراش .

وبمثل هذ الأمل هبط من الطائرة ، ليلقى مع رفاقه .. مستقبليه المحترمين .. ليقدموا إليه كل شيء إلا هذا الشيء الذي يريد .

أحضان .. وقبــلات .. وأســـئلة تنهــال بــلا انتظــار لإحابــة لا رغبــة فيها ، عن الصحة والأحوال والرحلة والدنيا ..

ووجد نفسه ينسى آماله فى الاستحمام والراحة والوحدة .. ويندمج مع رفاقه ومستقبليه .. يحضن هذا .. ويقبل ذاك .. ويستوحش ثالثا .. ويمزح مع الرابع ..

آخر شيء يحب أن يبعده عن نفسه .. هو تلك الآمـال الحمقـاء .. في الراحة والاسترخاء .

يجب أن يفكر في آمال أخرى .. أقل أستحالة ..

آمال يكون لها علاقة بالناس ..

وكان عليه أن يستشعر السعادة ..

الجو .. حار حدا .. رطب حدا .. والعرق يلصق الملابس بجلده .. وضعيج الطائرة ما يزال يطن في أذنيه وفي رأسه .. ومزيد من الكلام نهضية العرب

ينظره .. وعضلات الضحك في وجهه .. لم يحن بعد الوقت لإرخائها .. بل عليها أن تنشط وتتحرك .. وتنبسط وتنقبض .. وتدفع الابتسامة إلى فنفتيه .. والقهقهة من حنجرته إذا استدعى الأمر .. إذا كان المقصود بالحديث نكتة ..

وأقبل يحيى السفير .. فريد عبد القادر ..

ولم يحمله استقباله كثير مشقة .. إذ لم يجد ما يدعو لتكلف شيء ما لتحيته واستقباله .. فقد كان زميله في الدراسة .. وهو بسيط .. لم كاول أن يتكلف مظهرا من المظاهر .. وبالتالي لم يدفعه إلى تكلف مظهر مقابل .. بل رد على تحيته الحارة المخلصة بتحية حارة مخلصة معلها .. بلا كبير جهد أو مشقة .

ولقى مساعديه كمال ومرسى .. واستطاع أن يلتقط فى دقائق ، ملاصة الحالة .. ولم يستشعر فيها جديدا .. غير الـذى تعود أن يجده فى كل رحلاته السابقة ..

وأقبل مع رفاقه على صالة المطار .. ومن جديد أخذ يحيى ويضم ويقبل .. وجوه يعرفها .. ووجوه كأنه يعرفها ..

الجو خانق والزحام شديد ..

وصحفى يساله عن أهداف المؤتمر ومدى ما ينتظره من نجاح والخلافات المتوقعة .. وأشياء أخرى أصبحت من فرط ما سئل عنها وأحاب عليها كأنها : « ازاى الصحة » أو « سلامو عليكم » ومع ذلك رد باهتمام وكأنه يسأل لأول مرة .. وانسابت الردود من فمه كأنها قطعة محفوظات .. على شفتى التلاميذ .. « الحمد لرب مقتدر » على ألسنة الشحاذين .

ووقف وسط مجموعات للتصوير .. وابتسم في سعادة .. وشد على ذراع هذا .. وضغط على يد ذاك ..

ولم يستشعر حقيقة أي ضيق ..

وأحس كأنه قد أضحى محترفا ..

محترف سلامات وابتسامات .وأحضان وقبل .. وأحماديث صحفية .. وتصريحات .. وبيانات ..وتصويسر ، وحماس .. والتسمليم بمعرفة الناس .. كل الناس .. ببساطة .. وبغير محاولة للتذكر .. أو التأكد .

وأخيرا انتهت عملية المطار .. وبدأ الاستعداد لمغادرته .. ومن جديد عاد الأمل الحلو .. في الاستحمام والاسترخاء يراود نفسه ..

عجيب هذا الآدمي ..

يلف .. ويدور .. ويدوخ ..

ثم يعود مرة أخرى .. إلى أمانيه البسيطة ..

محرد نومة مريحة .

ولا يكاد يسترحى فسى نومته .. حتى يشب .. ليتعب ويشـقى .. ويهلك .. ثم يعود من حديد إلى أمنيته .. الأولى :

راحة واسترخاء .. وإغفاء ..

ورغم كل هذا يفزع .. من الإغفاءة الحقيقية .. الإغفاءة الدائمة .. العميقة .. بل نوم طويـل .. طويل .. عميق .. عميق .. عميق ..

ولم يشعر أن أمله في الراحة قريب .

وكان عليه أن يقطع رحلة أخرى بالعربة .. أربعون ميلا .. ولم يكن بد مما ليس منه بد ..

ولم يكن المؤتمر سيعقد في أكرا .. بل في بلدة وينبا .. حيث أقيم المعهد الأيدلوجي .. الذي كان سيتخذ مقرا للمؤتمر .

وقيل إن السبب هوامتلاء فنادق أكرا .. وعدم وجود أمماكن تتسمع للوفود ..

ولم تكن هناك خيرة ..

نهضة العرب

**Amly** 

إذا كانت أكرا قد استعصت .. فلم لا تكون وينبا .. ومن أكـرا .. لوينبا .. أربعون ميلا .. ويا قلبى لا تحزن . وبدأ الرحلة الجديـدة.. فى فللمة الليل .. واجتازت العربات طرقات أكرا .. لتخرج من جديد إلى الخلاء .. متجهة إلى وينبا ..

وحملت حركة العربة في الطريق .. نسمة منعشة .. كانت حارة .. مشبعة بالرطوبة .. ولكنها مع ذلك ملأت صدره بالهواء ولفحت وجهه المتصبب عرقا .. فأحس ببرودة العرق المتبخر مع الهواء . وجلس في المقعد الخلفي بين مختار والمرافق الغاني ..

ولم يكن يعرف أول الأمر.. من يكون ولماذا وضع نفسه يبساطة عواره كأنه صاحب العربة ..

ولم يحاول أن يسأل .. فلم يكن هناك فائدة من السؤال .. لقد ركب بجواره واستقر بقرب النافذة .. وحشره بينه وبين مختار ..

أيا كان .. لقد و جد .. وسيبقى حتى نهاية الرحلة إلى وينبا .

وتحدث الرجل بعد أن سارت العربية بضعية أمييال .. وعرف أنيه مرافق له ، وليس صاحب العربة كما توقع .

وصمت المرافق بعد هذا .. لم ينبس بكلمة .. وتبادل هو مع مختبار بضع كلمات .. بلا هدف .. تبينا بعدها أن الصمت أريح .. فسكت كلاهما ..

ولم يبد من معالم الطريق شيء .

طريق مغرق في الظلام .. لا يبدو منه إلا ما يقع في دائرة الضوء الذي تطلقه فوانيس العربة ..

وخارج مخروط الضوء .. تتكاثف الظلمة .

ظلمة لا تميز مـا بهـا أو مـا وراءهـا ، ولكنهـا توحـى بـأكداس مـن الغابات المتكاثفة ..

وسمع شخيرا بجواره ..

**Amly** 

وأدرك أن مرافقه قد استغرق في النوم .

ولم يعرف لماذا أرهق نفسه في مرافقته .. وأرهقه في حشره في العربة .. إذا كانت مهمته النوم .. لقد كان يستطيع أن يقوم بها في مكان أهدأ وأوسع .. فيريحه ويريح نفسه ..

وحمد الله على نومه ..

ومثل هذا النوع في مثـل هـذا الظرف يكـون تشـخيره مهمـا عـلا شخيره خيرا من أي ثرثرة تتطلب إنصاتا أو إحابة .

ولم يجد فى نفسه رغبة فى النوم أو الاسترخاء .. لقد تعب .. حتى تعود التعب .. وأحس بشىء يضغط على جانبيه .. وتبين له أن المرافق النائم قد بدأ يميل ناحيته .. وقذف بثقله عليه .

ولم يدر .. ماذا عليه أن يفعل .. الشخير .. معقول .

فلم يكن يتصور أنه يمكن أن يسمع في الطريق أصواتا أفضل.

لم يتصور أن يسمع مثلا « أنت آلحب » أو « ماذا أقول له » .

والانحشار بين السيد المرافق وبين مختار ــ أيضا ــ يمكن أن يحتمل مـــا دام شيئا لا مفر منه ..

ولكن أن يحمل حسد المرافق النائم على حانبه .. فقد أحس أنه شيء يجب مقاومته .

ومع ذلك تذرع بالصبر .. واستمر يحملـق بعينيـه مـن الطريـق تــارة وفي قفا السائق تارة أخرى .

وفجأة أحس بشيء يسقط على كتفه ..

وكان هذه المرة .. رأس المرافق .

وهدأ المرافق في نومته واستراح تماما …

ألقى بجسده على حانبه ... ورأسه على كتفه .. وأطلق تنهيدة ملؤها الراحة ..

ونظر إلى مختار يستشيره .. قائلا :

\_ مختار ...

وأجاب مختار والنعاس يغالبه :

\_ فيه حاجة ؟

\_ أيوه .. الأستاذ المرافق نام .

ــ خليه ينام ..

ـ ده نايم على كتفي ..

وضيحك مختار .. وحمد الله ... أن ليس له مرافق .. لينام على كتفه .. وأيقيظ المرافق فى رفق .. وسأله أن يريح رأسه علمى الجانب الآخر .. حتى لا يلتوى عنقه ..

ولكنه نظر إليه في شيء من الدهشة .

ثم أغمض عينيه .. وعاد يسقط رأسه على كتفه ويواصل إغفاءته ..

وأدرك أن عليه أن يقطع المشوار إلى وينبا والمرافق على كتفه .. وأطلق تنهيدة قصيرة .. وقال لنفسه :

\_ يعنى جت على المرافق .. خليه يأخذ راحته .

وأخيرا بدت أنوار وينبا من بعيد .

وحملت الأنوار إلى نفسه الإحساس بقرب تحقق أمله في الاستحمام والراحة .. وحملت .. أكثر من هذا .. رأس المرافق عن كتفه .

واخترقت العربة شوارع البلدة النائمة .. وأحس بشمىء من الراحة وهو يرى بيوتا على جوانب الطريق .. وأضواء تكسم حمدة الظلمات المتكاثفة .

ووصلوا إلى مبنى المؤتمر .. معهد الأيدولوجى فى وينبا .. وبدأت عملية البحث عن حجرة .. عن فراش .. عن حتى مجرد مرتبة .. يلقى بجسده عليها .

## ٤ ـ البحث عن فراش!



أقبل ورفاقه على قاعة الاستقبال .. استقبال الأعضاء الوافدين وتحويلهم إلى حجراتهم ..

والقاعمة مليئمة بخليط عجيب من الوفود المرهقمين .. والمستقبلين المتعبين الضائقين بالوفود .. ومشاكلهم ..

والجو خانق .. والليل .. والبحر .. عاجزان .. عن أن يمنحا الكـون نسمة باردة عليلة .. والعرق .. يقطر من الأجساد .

ودورق میاه یبدو فی ید فتاة غانیــة .. وقــد عــلاه النــدی .. وکــأن ماءه مثلج ..

وامتدت يده بطلب كوب ماء من الآنية الزجاجية المغبشة .

نهضة العرب غيضة العرب

ومست المياه حلقه فإذا بها ساخنة .. وإذا بالندى فوق الزجاج مجرد رطوبة .

حتى أمله في كوب ماء بارد قد تبدد . 🔍

واستقر على أحد المقاعد يرقب في استرخاء ..

لم یکن أمامه سوی هذا .

وبـدت الأرض مفروشـة بالحقـائب .. والمقـاعد قـد اسـتلقى عليهــا رحال نصف نائمين ينتظرون فراشا يستقرون عليه .

وفتيات غانيات شدّت أحسادهن بثيابهن الطويلة ، وأخذن يتحركن رائحات غاديات وكأنهن يفعلن شيئا .

وكانت حركتهن في نظره .. محرد عمل .. حتى ولو لم يؤدين عملا .

كانت حركتهن رشيقة .. دون أن يتكلفن جهدا.

كانت مشيتهن بطبيعتها .. شيئا أشبه بالرقص .. وخصورهـن الضيقة .. وأردافهن المعلقة في أجسادهن كما تعلق الثمرة من عنقها في فرع الشجرة .. تؤرجحها مجرد هبة نسيم .. أو هزة يد ..

ورءوسهن المرفوعة كأنما يحملن عليها حرار ماء يخشين عليها أن تراق .. وصدورهن .. بارزة تتحدى ..

كل هذه الأشياء الموزعة بإحكام على أحسادهن .. جعلت من حركة تلك الأحساد .. وأرجحة الملحقات المعلقة عليها .. عملا في حد ذاته .. يكاد يشبه الرقص .. إن لم يكنه ..

وأخذ \_ بغير وعى \_ يرقب تلك الأجساد تروح وتغدو .. تحمل ماء أو لا تحمله .. كان يكفيها مجرد الحركة .. لكى تكون عنصرا جذابا .. فى ذلك الجو الخانق .. المرهق . وبدا له رجل يقف وراء مكتب .. استطاع أن يجذب نظره .. عن الأجساد الراقصة التي تتحرك في رشاقة ..

نهضة العرب تهضة العرب

لقد بدأ الرجل شيئا هاما .. ربما كان أهم ما فى القاعمة .. فقد كان هو موزع الحجرات .. ومانح فرص الاستقرار فى وينبا ..

كان هـو المفـوض الإدارى مـن غانـا .. والمسـئول عـن إقامـة الوفود .. وإعاشتها .

وسمع أحد مساعديه يقول:

ــ ولكننا اتفقنا مع مستر ويلبك على أن ...

وقاطعه الرجل في هدوء:

ــ أنــا هنــا فــى مكــان المعركــة .. وأعــرف أكــثر ممــا يعــرف مســتر ويلبك .. ولابد أن أنفذ النظام الذى وضعناه .

وأخذ يرقب الرجل ..

وهو يحب أن يرقب الناس .. حتى ليكاد وهو منهمك في مراقبته .. أن ينسى ما يجب أن يفعله معهم .. أو يشرد عما يمكن أن يسمعه منهم ..

ويحس فحاة بأن عليه أن يجيب على سؤال لم يسمعه .. أو يهز رأسه بالموافقة على شيء لم يفهمه .

وبدا الرجل ممتلىء الجسد .. سمين الوجه .. بانبعاج طبيعى فى بطنه يتلاءم مع حسده الربعة الممتلئ ، وبقسماته معالم طيبة .. يشوبها إصرار على الرأى .. نتيجة قلة الحيلة وحب الرئاسة .

وبعد نقاش بدا أنه لن ينتهي .. بدأت الحركة تجاه أماكن الإقامة .

وكانت الساعة قد حاوزت منتصف الليل .. ولم يعد أحد من فرط التعب يأبه لشيء سوى أن ينام.. حتى الأحساد الراقصة المتأرجحة قد فقدت تأثيرها .. وأخذت الوفود تغادر القاعة المتسعة ذات السقف العالى والجدران البيضاء السميكة .. متجهة إلى الأبنية المتناثرة وسط الأشجار والظلام .

وقادوه مع زملاته إلى مبنى كبير سموه مبنى إفريقيا ..

وصعد إلى الدور الشالث في مبنى فخم حديد .. لم يستعمل بد ..

واستقر بحقائبه أخيرا في شيء أشبه بشقة صغيرة .. بها حجرة للنوم .. وحجرة للجلوس وحمام نظيف .

واستقر بجواره .. في الشبقة المجناورة .. خبالد محيني الدين رئيس الوفد العربي .

واستقرت السيدات الثلاث بهية وسهير وأمينـة فـى شـقة مماثلبة فـى الجانب الآخر من المبنى .

وكانت الشقة رحبة .. ولم يكن هناك حاجة إلى حجرة حلوس .. كان يكفى حدا .. حجرة نوم .. أو حتى مجرد فراش . ودعا إحسان لمشاركته الشقة ..

واستقر إحسان فى حجرة النوم بعد أن أصر هو على كرم الضيافة وعلى أن ينام فى حجرة الجلوس .. وذهب هو يبحث عن فراش .. يضعه فى حجرة الجلوس .. ولم يكن هناك خدم .. فانطلق فى المبنى وحده يبحث عن فراش .

ولم يجد في الأمر مشقة ، فلم يكن هناك في المبنى أكثر من الأسرة ...

وفى إحدى الحجرات المجاورة عثر على عدة أسرة ذات طابقين .. وبدأ ينفض عنه النعاس .. ويجر السرير من مكانه إلى حجرته بمساعدة كمال بهاء الدين .. محدثا أكبر ما يمكن من الضجيج الناتج من احتكاك عجل السرير بالأرض .

وأدخل الفراش إلى الحجرة ..

وبدأت عملية البحث عن مرتبة .. وحمل المرتبة على كتف وانطلق يعدو بها إلى حجرته .. وقذف بها على الفراش .

وبقيت بعد ذلك مشكلة المحدات .. واستطاع أن يلطش بضع مخدات من حجرة أحرى .

وأخيرا أعد الفراش .. ونظر إليه في سعادة .

يستطيع الآن أن يحقق أمله ... وأن يرقد .

أن يمدد ساقيه ويتمطى .. ويتمرغ على الفراش .

منذ أن ترك القاهرة .. في الصباح .. البعيد ,. البعيد جندا .. كأنه من أجيال سحيقة .. وأمنيته هي التمطي على فراش ..

وها هو الفراش قد أصبح أمامه .. وفراش بطابقين ..

سيستعمل بالطبع الطابق العلوى حتى يصبح على وش الدنيا .. وحتى تجيء رقدته بمستوى حافة النافذة العريضة القائمة بعرض الغرفة وحتى يرى أمامه الأرض المتسعة .. بما فيها من أشحار وأنوار .. وينصت إلى صوت البحر يهدر من بعيد لعل في صوته .. بعض ما يحمل عنه تلك الحرارة الخانقة ويحمل إليه بعض النسيم الموهوم ..

الفراش أمامه .. بمرتبة وثيرة وملاءة نظيفة .. ومخدة طرية ..

وثبة واحدة يمكن أن تحمل حسده إليه .. وتمنحه حلمه المـــأمول فــى الراحة والاسترخاء .. فقط .. لم يبق إلا الاستحمام .

أحمل .. إن الحمام يبدو متسعا .. نظيف .. وسيملأ حـوض المياه .. ويلقى بجسده فيه . ويغمض عينيه .وسرح .. وليكن بعــد هــذا ما يكون .

ليس أجمل في الجِياة من استلقاءً في الماء في آخر ليل مرهق .. يغفى خلاله نصف إغفاءة .. ويترك حسده ليسترخى وأنفاسه تتردد في يســر وسهولة .

وانطلق إلى الحمام ليفتح الصنبور ، ويستمتع بصوت المياه يتدفق فـى أرض الحوض . وفتح الصنبور على آخره .. ولكن قطرة واحدة لـم تـنزل مـن فتحته ..

وعاد يفتح بقية الصنابير .. وسمع صوت إحسان يأتيه من فراشه :

ـ بتعمل إيه ؟

\_ . عملاً البانيو .

ـ بانيو مرة واحدة .. طب قول أغسل وشي ..

وقال في يأس :

\_ طب زى بعضه أغسل وشي ..

وَلَمْ تَكُنَ هَنَاكُ فَائِدَةً .. فقد كانت المياه لم تصل بعد إلى المبنى . وكان عليه أن يأوى إلى الفراش العلوى .. بكل ما يحمل من أتربهة السفر وعرقه ..

### البحث عن ماء المحيط



استيقظ في الصباح على صوت دقات بالباب ..

ووجد وجه خالد يطل من وراء زجاج النافذة قائلا :

\_ إيه ده .. احنا حانفضل كده من غير ميه ..

ونهض ببطء فاستوى على الفراش العالى ونظر إلى خالد في ابتسامة هادئة قائلا:

- \_ هو لسه مافيش ميه ؟
  - ــ ولا نقطة ..

ووثب من الفراش فاستقر على الأرض واتجه إلى الباب قائلا :

- ــ تعال ..
- \_ نعمل إيه .. ؟
- ــ نقعد نفكر ... نهضة العرب

**Amly** 

ــ ودى عايزه تفكير .. مافيش ميه .. ولازم نحلق ونستحمى . وكان الجو ما زال رطبا خانقا .. والعرق يتصبب من الأحساد .. ووقـف فـى الشـرفة العريضـة يرقـب الخضـرة والأشــحار المتكاثفــة والأبنية المتناثرة هنا وهناك .

ومن وراء الأبنية بدت زرقة المحيط فى الأفق العريض وأحس محنين مفرط إلى المياه الباردة ، ولم يجد أكبر من المحيط يمكن أن يغرق فهة غبار السفر وعرق الحر والرطوبة .

والتفت إلى حالد قائلا :

- ـ طب ما نروح البحر ناحد غطس.
  - ـ والميه المالحة ؟..
    - **... مالها ؟..**
  - \_ تشیلها أزاى من على حسمك ؟.
    - \_ مش ضروری نشیلها ..
- ــ ازاى بقى .. تفضل بالملح على حسمك طول اليوم .. لازم ناخد دش بعد الحمام ..
- \_ طب معلهش .. خلينا دلوقت نشيل العرق والتراب ونفوق ، وبعدين نفكر في الملح ..

وهبط الاثنان بالفوط على كتفيهما والتقى بهما على الـدرج عبـد الخالق علام .. وسار الثلاثة أشباه عرايا متجهين إلى المحيط .

وبدت الوفود كلها منطلقة فى الأرض الخضراء باحثة عن المياه .. عينات من البشر من كافة بقاع الأرض .. شببه عارية .. يابانى بالفائلة والسروال يمسك بفرشاة الحلاقة .. وآخر بفرشاة الأسنان .. وكورى .. يربط وسطه بالفوطة .. ويسأل فى أدب من أين يأتون بالمياه ..

ووسط هذا الجليط الذي يتحول في الأرض الخضراء بدت نساء مواطنات يحملن حرارا على رءوسهن مليتة بالمياه .. وقد بدت أحسادهن أكثر امتلاء ، وأقل ميلا إلى الرقص .. ولم يعرف أحد من أين يأتين بالمياه ولا إلى أين يذهبن بها ..

وبدا له أن يذهب إلى إحداهن .. ويحتصنها فلعمل الجرة تفلت من ذراعيها وتقع بالمياه على رأسه .

وبدأت مشكلة كيفية الذهاب إلى البحر ..

كانت مياهه الزرقاء تبدو في الأفق من الشرفة .. ولكنها اختفت عند النزول إلى الأرض .. حجبتها الأشجار والأبنية .. ولم يعد هناك طريق إليها ..

وبدا له أن يواصل السير بين الأشجار تجاهها .. ولكنه ليم يعرف على أى بعد تقع .. وإلى متى يمكن أن يظل سائرا ..

وكان الثلاثة قد وصلوا إلى مدخل مبنى المعهد اللذى يضم مجموعة الأبنية التى سيعقد فيها المؤتمر .. وبدت بضع عربات تقلف أمام مبنى الاستقبال الذى حلسوا فيه ليلة أمس عند وصولهم ..

وسأل أحد السائقين:

ـ أين الطريق إلى البحر !

وأشار السائق بأصبعه إلى طريق يلتوى بين الأشجار المتكاثفة ..

ولم تكن إشارته بالكافية وعاد يسأله:

ــ أهو بعيد ؟...

وهز السائق رأسه قائلا :

\_ أجل ..

\_ أتستطيع أن تحملنا إلى هناك ؟

وتردد السائق برهة ثم قال:

\_\_ أستطيع أن أذهب بكم ولكن لابد أن أعود هنا بعد ربع ساعة ..

وهز خالد رأسه قائلا :

- ــ ربع ساعة لا تكفى ..

سأله في دهشة:

ـ لماذا ؟ إن الغطس لن يأخذ أكثر من خمس دقائق ...

وقال خالد في إصرار:

ــ واليوجا ..

\_ يوجا ؟!..

\_ أجل ..

\_ مالها اليوجا ؟..

ــ لن تستغرق أقل من ربع ساعة .

وهز رأسه في دهشة ..

\_ أي يوجا هذه التي لن تستغرق أقل من ربع ساعة ؟

ــ اليوجا التي سنقوم بها ..

\_ من سيقوم بها ؟..

ــ نحن ..

- نحن من ؟...

\_ نحن الثلاثة ..

ـ ولكنني لا أعرف اليوجا ..

\_ سأعلمك ..

وأحس بالعرق يرداد تصبيا من جسده .. والأتربة تختلط بالعرق .. ورد على حالد في رجاء :

\_ نحن نريد غطس .. مجرد غطس في الماء ..ليس هــذا وقـت تعليم اليوجا ..

نهضة العرب

**Amly** 

وكان السائق يستمع إلى المناقشة التي تـدور بالعربيـة في شيء من السعادة .

ونظر خالد إلى السائق وهو يرى أن الوقت يمر .. والسائق قد يعـدل عـن عرضـه فــى أن ينقلنـا إلى البحــر إذا مــا مـــر ربــع الســـاعة المحدد ..

واتجه بسرعة نحو العربة وفتح الباب قائلا في إصرار .

\_ يالله يا جماعة .. يالله بينا مفيش وقت ..

وسأله في دهشة وهو يركب العربة :

ـ وحانرجع ازای ؟

ــ يا أخى يحلها ربنا ..

وانطلقت العربة فى الأرض الخضراء وسط الأشجار المتكاثفة ، ولسم تكد تسير بضع دقائق حتى بدت عربة قادمة من ناحية البحر وأبصر كمال بها فأشار إليه موقفا إياه .. وقال خالد وهم ينتقلون إلى العربة الأحرى :

ــ أهو ربنا حلها ..

ثم قال لكمال:

\_ جای منین ؟.

ـ م البحر ..

ـ طب يالله ودينا على هناك ..

وسارت العربة وبعد بضع دقائق أخرى بدت مياه المحيط الزرقاء بين الأشجار ، وعلى مقربة من كشك خشبى كبير توقفت العربـة ونـزل الرفاق الأربعة ..

وبدا المكان ساحرا .. الأرض الخضراء تنبسط حتى تلتقى برمال الشاطىء .. ونخيل جوز الهند يمتد على طول الشاطىء بجذوعه

الرّشيقة وأوراقه الخضر المتهدلة .. وثمار حوز الهند مكدسة فسى نهايـة الجذع عند منبت الورق ..

ومن وراء نخيلات حوز الهند تمتد الغابات خضراء متكاثفة .

ومن أمامها تمتد مياه المحيط الزرقاء .. تقذف بالموجات إلى الشاطئ لتنكسر وتنبسط تحت أقدام النخيل .

وأمام الكوخ الخشبى الذى أعد لخلع الملابس بدا حوض كبير على الشاطىء وسط مياه المحيط وقد بنيت حدرانه من الأسمنت لتقى المستحم في المحيط لطمات الموج .. وحطر الجذب الناتج عن انحساره هن الشاطئ ..

ولقد أحس بقيمة الحوض المبنى وسط مياه المحيط عندما وقف محارجه وأحس بالرمال تحت أقدامه تنجذب متهايلة مع شد المياه عندما محمد الموجة إلى الشاطئ ثم تنحسر جاذبة معها الأرض أسفل قدميه .. وأحس يمياه المحيط وكأنه وحش يفغر فاه ليلتهم كل ما فوق الأرض ..

وبدأ خالد يمارس تمرينات اليوجا ..

وخالد زمیل سلاح قدیم .. یحب فیه طیبته وبساطته وصراحته وبراءته .. وهو یذکر وقفتهما الدائمة أمام میزان التعیینات لکی یزن کل منهما حسده ویری کم کیلو زاد ، ومراهنتهما علی کل کیلو پنقصه أحدهما ..

ولقد كان خالد دائما أميل دائما إلى الأمتلاء .. حتى وجده فحأة .. وقد بدا نحيفا رشيقا .. وسأله عما فعله بنفسه .. فعرف أنه يلعب اليوجا ويأكل الخضار المسلوق .. ويضحك من قلبه .. أو كما يقول الشاذلي .. من أطراف أصابع قدميه ..

ووقف خـالد .. موقف المعلـم .. ووقف الثلاثـة أمامـه .. موقف التلاميذ . وبدا خالد .. مستمتعا .. ليس فقط بممارسة اليوجــا بــل بتعليمهــا وإقناع الغير بها .

وأستلقى الأربعة على ظهورهم فوق الرمال .. وهمات .. يما يوجا ..

ونظر إليهم السائق الغاني في دهشة .. وكأنهم أربعة بحانين .. وزاد العرق المتصيب من أجسادهم .

ورغم رقادهم على شاطئ المحيط بأكمله .. ورغم الأرض الخضراء والشجر المتكاثف .. ورغم كل ما يوحى بالطراوة .. بحر .. وشحر ، وخضرة في الأرض .. لم تكن هناك نسمة .. والحرارة قاتلة .. والرطوبة خانقة .

وأحيرا انتهى حالد من تمرينات اليوجا التى استطاع الثلاثة أن يجاروه فيها .. ثم بدأ التمرينات التى تحتاج إلى أخصائى فى اليوجا أولها تمرين الشقلبة إياه .. الذى ينقلب فيه الإنسان ويضع رأسه على الأرض ويرفع قدميه إلى السماء .

واندفع هو فى النهاية إلى حوض المياه .. ليقذف بجسده إليه ويخلص من الأتربة ومن عرق الرطوبة وأوجاع اليوجا ..

#### ٦ \_ ديانا ذات الغمازتين



كانت مياه المحيط المالحة .. هي الشيء الوحيــد البــارد فـي غانــا .. ولم يضايقه أبدا أن يظل الملح على حسده إلى الأبد ..

لم يضايقه أبدا أن يصبح كالخيارة المخللة أو كالسردينة يتحرك بين الناس .. وهو مغرق في الملح .. فالماء .. أى ماء ـ حتى ولو ماء نار كان حيرا من خليط العرق والتراب الملتصق بالجسد في ذلك الجو الخانق الملتهب ..

وعندما عاد إلى الحجرة كانت المياه العذبة قد بدأت ترد إلى الحجرات في حرادل ..

نهضة العرب Amly

واغتسل بسرعة فقد كان عليه أن ينهب إلى أكرا قبل العاشرة ليلقى المستولين عن المؤتمر وعلسى رأسهم السيد ويلبك وزير الاستعلامات الغانى وممثل غانا فى مؤتمرات التضامن السابقة ..

وانطلقت العربة في الطريق ما بين وينبا وأكرا .. الطريق الذي سمى فيما بعد بطريق الموت ..

كان الطريق يخترق الأرض الحمراء التى كانت فيها الشجيرات وبدت بها بيوت النمل كأنها مآذن رملية قصيرة .. تظهر قدرة النمل العجيبة فى هندسة البناء ، عندما يضع الطابق فوق الطابق .. وكلما علا الطابق ازداد نحافة حتى ينتهى بطريقة مدببة تجعله أشبه ما يكون بالمتذنة ..

ولم يكن هناك من آثار للحياة طوال الطريق سوى بضعة بيوت متناثرة ذات سقف من القش أو الصاج ومواطنات غانيات يحملن سباطات الموز في طشوت على رءوسهن وأولادهن قد شدوا إلى ظهورهن ..

وشارفت العربة مدخل أكرا .. وبدأ التخطيط الجديد للمدينة .. والمبانى الحديثة .. التى تنبئ بأفريقيا الحرة صاحبة السيادة .. وبدأ السوق الوطنى فى مدخل المدينة .. وقد هدأت حركته .. وكان بالليل يمتلئ بالصخب والضحيج .. وتتعالى منه ألسنة النيران .. تحت الشواء .. من اللحم أو من الموز أو من عجينة الطعام الوطنى المغرق بالتوابل ..

وتوقفت العربة أمام مبنى الحزب .. مبنى ضخم أنيق علقت على جدرانه لوحات الدعاية للعمل الوطنى فى غانا .. وللنهضة الغائية .. وأقبل ويلبك .. المسئول الأول عن الدعاية فى غانا .. يستقبله فى كثير من البشاشة والترحيب وقليل من غرور الرجل الإفريقى الحاكم صاحب العصا يتوكأ عليها فى ثقة والبايب يضعه فى جانب شفتيه فى اعتداد وكبرياء وإحساس بالسعادة .. وتحدث عن التخطيط الأولى للمؤتمر .. طريقة سيره .. وبرنامجــه الزمنى .. والتيارات السياسية التي تتقاذفه .

ولم يطل الحديث .. إذ لم يكن هناك محل للمناقشة أو الجدل كان هناك التقاء في الخط الرئيسي للمؤتمر .. ولم يكن الالتقاء بالشيء الجديد .. فما أحس قط بخلاف من قبل بين الإفريقي الوطني والإفريقي غير وطني الوطني .. في الهدف الرئيسي للمواطن الإفريقي .. وهو التحرر الوطني من أجل بناء مجتمع قائم على الكفاية والعدل ..

وافترق الاثنان على موعد للقاء في صباح الغد لعمل مؤتمر صحفي مشترك .

واتجه إلى فندق الأمباسادور ليلتقى ببقية أعضاء الوفد الذين غادروا وينبا للقيام بالاتصال بالتنظيمات المختلفة فى غانا .. ومن أحل البحث عن صنبور للمياه الحلوة ..

والتقى بالمجموعة فى حديقة الفندق القريبة من الشاطئ .. لا يفصل بينهما سوى طريسق وغابسة صغيرة من الأشتجار ونخيسل جوز الهند ..

ومن جديد عاوده الحنين إلى دش بارد .. وسأل من حوله :

\_ ألا يستطيع المرء أن يأخذ حماما ؟

وقال له مرسى ببساطة !

ــ أنت لك حجرة محجوزة هنا .. أنت وخالد ..

وبسرعة البرق وثب من مكانه ..

غير معقول أن يكون له حجرة بحمام .. ثم يجلس هكذا يلعــق بقايــا ملح البحر من فوق شفتيه ..

وتسلم المفتاح .. واتحه إلى الحجرة .

ولم يكد يخطو في الممر الطويل حتى هبت عليه نسمة باردة ..

هذه المرة .. باردة حقا .. فقد كان الطابق كله مكيفا .

وفتح بـاب الححرة .. وزادت النسمة بىرودة .. وأحس أن الـذى يلفح وجهه لم يكن مجرد هواء .. بل ماء بارد لذيذ ..

وأغلق الباب وأخـذ يتجـول فـى الحجـرة التـى سـرت فيهـا النسـمة الباردة ..

ولم تكن ححرة واحدة .. بل جناحا مكونا من حجرتين .. إحداهما للاستقبال وبها أريكة مريحة للجلوس ومنضدة للطعام وثلاجة كهربائية صغيرة ..

والأخرى للنوم ومن داخلها الحمام .

وكان أول ما فعل .. هو فتح صنبور المياه .. خشية أن يخــدع كمــا خدع فى وينبا .. وأن تكون كل هذه الأحواض والصنابير مجــرد أشــياء هيكلية .. وهمية .. لا تجرى فيها المياه ..

وتدفقت المياه .. محدثة بارتطامها بالحوض ضحيحا ممتعا ..

وبسرعة البرق .. وقبل أن تقطع المياه .. ويتبدد الحلم الممتع الذى يعيش فيه .. حلم المياه المتدفقة والهواء البارد .. قذف بملابسه على طول ذراعيه وقبل أن يثب في البانيو .. أسفل الدش .. سمع طرقا على الباب .. وتردد برهة في مكانه .. ثم لف حسده بالمنشفة الكبيرة .. وخرج ليرى الطارق ..

ولم ينتظر الطارق حتى يفتح الباب .

فقد كان لديه مفتاحه الخاص ..

كانت ديانا ..

نهضة العرب

**Amly** 

ونظر إليها نظرة مستفسرة .. وعلى شفتيه بسمة ..

والبسمة أضحت لازمة لشفتيه عندما يستقبل الناس .. لزوم البسمة لشفتى مضيفة الطائرة .. وقالت الفتاة التي اقتحمت الحجرة وهي تضع المفتاح في حيبها :

ـ أنا ديانا ..

وأجاب مرحبا :

ــ هاللو .. ديانا ..

وصمت برهة ثم أردف مترددا :

\_ هل أستطيع أن أفعل لك شيئا ؟.

وأجابت على الفور :

\_ هل أستطيع أن أفعل لك أنا شيئا ؟

وعاد ينظر إليها من حديد ..

كان جسدها المشدود فى الثياب الوطنية الطويلة الضيقة .. نموذجا لتمثال أبنوس مخروط .. الصدر المرفوع .. والوسط الشديد الضيق والردف الملفوف ، والسيقان الممدودة ..

ولم يدقق كثيرا في حسدها .. فقد كان جماله طبيعيا .. فما يذكر أنه أبصر فتاة غانية .. غير ذلك ..

ورفع البصر إلى وجهها :

وابتسمت ..

ورسمت ابتسامتها غمازتين أسفل خديها وعلى جانبى شفتيها .. وانفرجت شفتاها عن أسنان منتظمة ناصعة البياض ...

وبدت عيناها واسعة .. ناصعة البياض .. وشعرها الخشـن مشـدودا إلى أعلى .. معقوصا في نهايته بشكل كعكة ..

باختصار .. كانت جميلة ..

وعندما زار إفريقيا أول مرة .. لم يكن يميز بين إمرأة ..وامرأة...

نهضة العرب Amly

وعندما تكررت الزيارة .. وازدادت المعرفة .. بدأ يحس بوجوههـن الجميلة .. وعلق إحسان على إحساسه ذلك مازحا بقوله :

ـ أصل عنيك .. خدت على الضلمة ..

وكانت ديانا من بين الوجوه السوداء الجميلة التي أبصرها ..

وكانت ما تزال تقف في مكانها .. ووجهها الباسم ذو الغمازتين يتطلع إليه متسائلا ..

وعادت تكرر قولها:

ـ أستطيع أن أفعل لك شيئا ؟

ونظر إليها باسما وهو ينقل البصر بين وجهها وحسدها :

ـ شكرا ..

\_ هل كل شيء في الحجرة معد!

\_ أعتقد هذا ..

\_ والحمام ؟

\_ لست أظن ينقصه شي ء ..

\_ هل أستطيع أن ألقى نظرة ؟

وقال مرحبا :

\_ بالطبع ..

غير معقول أن يقول لها « لا » ..

لقــد بعــث بحــرد وجودهــا فــى الحجــرة .. إحساســا ممتعـــا .. ولا عليه .. أن تلقى نظرة .. أو نظرتين ..

وقبل أن يفسع لها الطريـق لكـى تدخـل تذكـر جسـده العـارى .. الملفوف بالمنشفة ..

عيب جدا .. أن يقف أمامها هكذا .

ولكن .. أى عيب في هذا ..

إنها هي نفسها .. لم يبد عليها أي دهشة ..

**Amly** 

نهضة العرب

ودهشة .. لماذا ؟

ألم يلق ويليك نفسه في مكتبه بالحزب .. وهو أشبه مــا يكــون بــه في وقفته هذه ؟!

ودخلت ديان الحجرة .. وألقت نظرة هنا .. ونظرة هناك ..

ثم دخلت الحمام .. وخرجت لتقول باسمة :

ــ ليس بالحمام صابونة ..

\_ حقيقة!

ـ ألا تريد وحدة ؟

\_ أجل ..

ــ دقيقة واحدة ..

ولم يطل غيابها فعلا أكثر من دقيقة واحدة .. ثم عادت وفي يدهما الصابونة .

ومدت يدها إليه بها .. وعلى شفتيها الابتسامة ذات الغمازتين .. وهي تقول :

ــ أتريد شيئا آخر ؟..

ولكنه أطلق تنهيدة .. وهمو يذكر أكوام المشاكل التى تنتظره .. وأجابها في هدوء :

ــ شكرا يا ديانا ..

واستدارت دیانا وهی تجیب فی رقة :

ــ سأعود ثانية ..

وذهبت ديانا ..

ولم يعرف ما إذا كانت قد عادت ثانية .. لأنه هو نفسـه ذهـب إلى وينبا .. ولم يعد ..

## ٧ ـ ليلة على شاطئ المحيط



انطلَقت العربات متلاحقة في طريق الموت إلى وينبا ..

واستقر هو في عربته إلى آخر الركب المنطلق من المطار .. حاملا بقية الفرقة التي وصلت أخيرا .. فرقة الكفاح المتنقلة في ربوع آسيا وإفريقيا .. لتطلق سهامها علمي قلاع الاستعمار .. ولتعلن آراء المناضلين من أجل استقلالهم .. الصاعدين من بؤر الاستعباد .. إلى قمم الحرية والسيادة في أوطانهم .

ومرة أحرى عادت العربات تشق الطريق وسط الظلمات .

وكان قد اعتاد الطريق .. وحشته وظلمته .. ولـم يشـعر هـذه المرة بطوله وإرهاقه .

نهضة العرب

**Amly** 

وأخيرا وصلوا إلى وينبا .. ومن جديد وقف يرقب عملية توزيع الحجرات .. وإيواء المسافرين الذين أرهقتهم رحلة طويلة مضنية .. على الطائرة الروسية من القاهرة إلى الجزائر .. إلى أكرا ..

والتقى بصديقه الجزائرى الدكتور التيحانى الهدام ، حراح القلب الذى يعمل وزيرا للأوقاف فى الجزائر .. وقد أعجب به فسى كل مرة همل معه .. كان يحس به عربيا مؤمنا مناضلا وكان وجهه سمحا تبدو فهه الطيبة والإخلاص ..

وأحس بارتياح عندما علم أنه يرأس الوفد الجزائــرى .. وأقبـل عليـه محيه في فرحة وشوق .. وصحبه إلى مكتب الإقامة ليعاونه على معرفــة على إقامته .

ومضت به فترة وهو ينتقل معه من مكان إلى مكان والجمو منا يهزال خانقا . . والفتيات ما زلن يتبخترن في الصالبة في مشيتهن الراقصة وكأنهن يفعلن شيئا . . والمشرف على الإقامة وراء مكتبه يمارس الإدارة والإمارة في الوفود المجهدة الدائخة .

وأخيرا استقر الأمر على أن يذهب بصديقه الجزائرى إلى شاليه على شاطئ المحيط خارج منطقة المعهد التي ضمت الأبنية التى استقر فيها المؤتمر .

واستقر الاثنان في العربة لتحملهما إلى الشاليه .. وانطلقت العربة في الظلمة بين أشجار جوز الهند والغابات المتكاثفة ، ولم تلبث أمواج المحيط أن بدت على الشاطئ مجموعة الكبائن الخشبية ، وقد تناثرت وسط أشجار جوز الهند المتكاثفة على الشاطئ .

ووقفت العربة أمام الكوخ الخشبي وصعد الاثنيان يقودهما المرافق الغاني فوق الدرج الخشبي وسمعا صرير الخشب تحت وطأة أقدامهم..

واحتــازا البــاب ، وبــدا أمــامهم الفــراش فــى إحـــدى زوايـــا القاعة الخشبية الفسيحة وفى الركــن الآخــر استقرت المــائدة والثلاجــة الكهربائية . . وبجوارها باب الحمام .

وعلا صوت الأمواج ترتطم بالشاطئ .. والريح تصفر صفيرا خفيف مبحوحا .. وبدا المكان موحشا بكل ما فيه .. وما حوله .. ولم يبد أثر للحياة حول المكان .

ووقف الصديق الجزائرى يحمل حقبيته الصغميرة فسى يـده وينظـر إلى المكان في غير اقتناع .. وتساءل في أدب :

ــ ولماذا هنا ؟

وأحاب الرفيق الغاني :

\_ هذه الشاليهات مخصصة للوزراء .

ـــ إننا سنكون فى عزلـة عـن المؤتمـر .. نحـن نريــد أن نكــون بجــوار الوفود .

ولم يجد هوما يبرر إلقاء الوزراء على شاطئ المحيط بعيدا عن المؤتمر .. لمحرد أنهم وزراء .. ونظر إلى صديقه قائلا:

ـــ لم لا تعود معى .. إنى أستطيع أن أحضر لــك فراشــا إضافيــا فــى حجرتى .

ــ أفضل هذا .. هيا بنا ..

وعاد الاثنــان مـرة أخـرى إلى مبنــى إفريقيــا حيـث يقيــم .. وهديـر المحيط يعلو وراءهما .

وكان عليه أن يحضر إلى حجرته فراشا آخر .. ولم يكن هناك سوى الفراش الحديدى ذى الطابقين .. وتولى صلاح هذه المرة عملية نقل الفراش .. ولم يكن هناك بد من إحداث الضجة إياها .. ضجة جر الفراش الحديدى فوق البلاط .. يضاف إليها الضجة الطبيعية التى يحدثها صلاح بمنجرته عن غير قصد .. وبمنتهى حسن النية ..

نهضة العرب غيضة العرب

واستقر الوزير الجزائسرى على الفراش الخشبى الكبير فى الححرة الداخلية مكان إحسان .. وحرج إحسان ليشاركه الحجرة الخارجية فوق الفراش الحديدى الجديد .

وترك الصديق الجزائري منهمكا في الصلاة .. وعاد هو ليرى كيف استقر بقية الرفاق ..

واتجه إلى المطعم .. حيث يستطيع أن يلتقى بأكبر بمحموعة منهم .. وبدت قاعة الطعام الفسيحة .. كأنها مطعم مدرسة .. والوفود مرصوصة على المقاعد كأنهم التلاميذ ..

وبدأ الجرسونات في حركة دائبة .. يحملون الأواني الملأى ويعيدون الفارغة .

وبدأ له كل شىء يتحرك .. أفواه الوفود وأذرعتهم .. والملاعق والشوك والسكاكين والطعام ينتقل من الصحاف إلى الأفواه ..

شىء واحد يأبى أن يغير ما به .. شسىء ثقيـل ثـابت لا يتحـرك ولا يتغير .. وهو الهوااء السساخن الرطب .. وقطرات العـرق التـى تكـون طبقة مستمرة فوق الجلد ..

كان وجهه ، وعنقه وجبينه ، وصدره .. وذراعاه ،، في حالة ابتلال دائم ، وبدا له أن البشر هناك يمكن أن يكونوا منبعا لا ينضب للمياه ..

وخرجت وفود من المطعم .. ودخلت أخرى ..

وأخذ يشير إلى هذا ويحيى ذاك .. وفسى مثـل هـذا الجـو الخـانق لـم يتوقـع أن يــرى أحــدا يرتــدى أكــثر مــن القميــص والبنطلــون .. والصندل .. شيء أكثر من هذا لم يكن يطاق فوق الأحساد المبتلة عرقا .

ولكنه أيضا لم يكن يتوقع أن يرى أقل من هذا .. فقد كان المكان مطعما للعشاء .. حتى أقبل الزميل محمود السعدني .. يرتدى جلبابا أبيض .. فضفاضا .. من جلاليب النوم التي يرحرح المرء داخلها في نهضة العرب

ليالي الصيف القائظة .

ورغم إحساسه بأن مثل هذا الجلباب هو أكثر الثياب ملاءمة لمثل هذا الليل الخانق .. ورغم تمتعه لو كان هو نفسه يرفل داخل الجلباب الفضفاض بدل السمدني .. لم يستطع أن يمنع نفسه من الشعور بالحرج من حلباب الدسعدني والدهشة لجرأته على ارتدائه في قاعة عشاء .

ونظر إلى السعدني متسائلا في دهشة:

ـ إيه ده يا محمود اللي أات عامله ده ؟!

\_.أصل مش ممكن .. مش معقول .

ـ إيه ده اللي مش معقول!

ــ مش معقول ألبس حاجة غير كده .. بعدين أموت .. أتخنق ..

ــ لكن احنا في صالة عشا .. في مؤتمر .. في وسط وفود .

ونظر السعدني حوله وأجاب ببساطة:

ـ طب ما هي الوفود لابسة كده ..

ونظر حوله فوجد معظم الوفود الإفريقية ترتدى الثياب الوطنية .. وهى فى شكلها الفضفاض .. لا تختلف عن الجلباب فى شىء .. اللهم إلا أن بعضها ملون .. وبعضها أكثر عريا .. ومع ذلك كانت تبدو طبيعية .. لأنه اعتاد أن يراهم يرفلون فيها .

ولكن السعدني لم يكن طبيعيا بالمرة .. كان حسده التحيل في الجلباب الأبيض الواسع الطويل يبدو كأنه مكوحي .. أو بالكثير صاحب قهوة بلدى ..

وعاد ينظر إليه في دهشة قائلا:

ــــ لكـن يــا محمـوود دول وفـود إفريقيــة لابسـين اللبـس الوطنــى . وبمنتهى البساطة وسرعة الخاطر .. أجاب :

\_ طب مانا كده ..

نهضة العرب

\_ أنت كده ازاى ؟

وجلس رئيس وفد الجيزة ببساطة أمام المائدة يتناول الطعام بالجلباب الأبيض .. واستمر يرتديه طوال المؤتمر .. واستطاع أن يقاوم به حسرارة وينبا .. ورطوبتها .. ويمنح حسده وسيلة للتهوية والخلاص من العرق الذي يلصق الثياب بالجسد .

وانتهى العشاء وعاد إلى حجرته ليمتطى صهوة الفراش الحديدى ذى الطابقين . ويرقد قريبا من سقف الحجرة . . ويشرد ببصره من خلال النافذة التى بدت منها سماء تبرق فى ظلماتها النحوم وأرض ترتجف بين أشجارها ومبانيها أضواء المصابيح الساهرة .

ومضت فترة وهو يحمل في رقدته من حلال النافذة .. ليرقب العالم المغرق في الصمت .

وأخيرا أسبل النعاس عينيه عن الحملقة .. وأوقف النوم ذهنه من التفكير .. ولم يلبث أن شارك ما حوله السكون ..

وفى الصباح فتح عينيه على صوت صفير راقص .. وأبصر باب الغرفة مفتوحا .. ومن خلاله تسربت ثلاث فتيات غانيات .. لم يطرقن الباب .. ولم يستأذن فى الدخول .. وإنما اقتحمن الغرفة ببساطة وعلى شفاههن بسمة سعيدة .. ولم يحاولن التسلل على أطراف أصابعهن حتى لا يوقظن النيام .. فقد كان صفيرهن وغناؤهن أسبق إلى إيقاظه .. وكانت أطراف أصابعهن لا تعرف التسلل .. ولكنها تعرف الرقص .. فكان اقتحامهن الغرفة غناء راقصا صافرا .. وكأنهن يظهرن على خشبة مسرح .. ولا يفتحن غرفة نوم رجل ما زال النعاس يطبق أجفانه .

وتساءل الرجل وهو يفتح عينيه في دهشة :

\_ إية الحكاية ؟

## ٨ ــ الثلاثي المرح .. في صباح المؤتمر



استمر برهة في فراشه يحملق في الفتيات الراقصات الصافرات وهـو يتساءل عن سبب وجود هذا الثلاثي المرح فـي حجرته في مثـل هـذه الساعة المبكرة .

واستقرت إحداهن على مقعد مريح .. وبدأت الأخرى تعبث بأشيائه الموضوعة فوق المنضدة .. المحفظة وسلسلة المفاتيح والمنديل والمشط وبضع إشارات للمؤتمر .. ولوحت له الثالثة محيية بيدها .. قائلة :

ــ صباح الخير ..

ونفض النوم من عينيه والمهشة عن معالم وجهه ورد عليها في هدوء:

نهضة العرب غيضة العرب

ـ صباح الخير ..

وأمسكت الفتاة بإحدى شارات المؤتمر متسائلة:

\_ أأستطيع أن آخذها .

ونظر إلى الفتاة نظرة فاحصة وبدت عليه الحيرة ..

لقد كانت الشارة بمثابة تصريح دخـول إلى قاعـة المؤتمر .. وكـانت تعلق علىالصدر لتمنح صاحبها حق عضوية المؤتمر .

وكان صدر الفتاة ـ بلا حدال ـ يغرى بوضع الشارة عليه .. ولكنه تصور .. لو أن بروز الصدر كان أحد مؤهلات وضع الشارة وبالتالى أحد مؤهلات عضوية المؤتمر .. كيف يمكن أن يصبح المؤتمر .. وكيف مكن أن تزحم الصدور البارزة قاعته ..

ونظر إلى الفتاة في هدوء وسلحب الشارة من يدها وأعادها إلى موضعها قائلا:

- \_ متأسف ..
  - ـ لماذا ؟..
- \_ لأنها خاصة بأعضاء المؤتمر وسأحتاج إلى وضعها عنـد الدخـول إلى المؤتمر ..
  - \_ وماذا ستفعل بالباقي ؟..
  - ــ سأضع واحدة على صدر الرئيس نكروما ..
    - \_ إذن سآخذ الباقية ..

ومدت يدها ببساطة وأخذت الشارة الثالثة وعادت تضعها على صدرها . . وبنفس البساطة مد يده وتناول الشارة من فوق صدرها وأعادها إلى موضعها قائلا:

\_ هذه الشارة لرئيس المؤتمر ...

ولم يبد عليها الضيق بل رسمت ابتسامة واسعة على شفتيها أبـدت أسنانها الناصعة البياض ، وعادت تمد يدها إلى المنضـدة وكأنها طفلة نهضـة العرب

تعبث وأمسكت علبة البسكويت قائلة:

\_ أأستطيع أن آخذها ...

\_ خذى ما تشائين..

وكانت المنضدة قد رصت عليها بضع علب للبسكويت وبرطمان مربى وضع على كوب ، والكوب فوق طبق ملىء بالمياه لكى يكون بمثابة حزيرة تمنع وصول النمل إلى المربى .. وبجواره علبة صفيح ملتت ببضع قطع من الجبن منحتها إياه سيدات المؤتمر بهية وسهير وأمينة خوفا عليه من الموت جوعا عندما علمن أنه يفضل أن يقضى ساعات الطعام مستريحا في غرفته لأنه يحس بحاجته إلى الراحة أكثر من حاجته إلى الطعام ...

ومدت الفتاة الفاتنة يدها فتناولت بضع قطع من البسكويت وضعتها في حيبها ثم قدمت العلبة إلى زميلتيها اللتين اتكأت إحداهما بكتفها على الحائط واسترخت الأحرى على المقعد الكبير..

وتناولت كل من الفتاتين قطعة من البسكويت وأكلتها ثم دار بين الثلاث حديث لم يفهمه باللغة المحلية .. انطلقت بعده ضحكات عالية وبدا على وجوههن المرح والطرب .

ولم يعرف هو ما قالته .. ولم يشعر أنه حريص على أن يعرف .. كان كل ما يود معرفته .. هو ماذا يفعلن في حجرته في هذه الساعة المبكرة .. ولماذا دخلن عليه بمثل هذه البساطة .. وإذا كان هناك ثمة شيء سيفعلنه ــ أيا كان ــ فلماذا لايفعلن .. حتى يرحنه .. بدل هذا الاسترخاء على المقعد .. والاتكاء على الحائط .. والعبث بحاجياته ..

ولم يكن يشعر رغم كل هذه الأشياء العجيبة التي فعلنهـ ا .. بضيـ منهن .

لقد اقتحمن غرفة نومـه .. وأيقظته .. وأكلىن بسكويته .. ولعـبن بأشيائه .. ومع ذلك لم يغضب ..

نهضة العرب

شيء وحيد .. أذاب غضبه .. هـو ابتسـامة لا تفـارق شـفاههن .. وجو من المـرح أشـعنه حولهـن يمكـن أن يبـدد كـل إحسـاس بـالضيق أو بالغضب ..

وعندما هدأت الضحكات .. ساد الصمت لحظة .. وبدا على سيمائه كأنما ينتظر توضيحا .. للحديث الذي لم يفهمه .. والضحكات العالية التي أعقبت الحديث ..

وقالت الفتاة المسترخية فوق المقعد ببساطة وهي تشير إلى الفتاة التي منحت نفسها حق تفريق البسكويت وكأنها صاحبة البيت ..

\_ إنها تحبك ..

ورفع حاجبيه في دهشة ولم يعرف بماذا يجيب ..

وقبل أن يفيق من دهشته أشارت الأخرى التي تتكسىء على الجدار إلى الفتاة التي أعلنت صاحبتها أنها تحبه وقالت ببساطة أشد:

ـ وتريد أن تتزوجك .

وأمال رأسه .. وابتسم ..

لم يخطر بباله قط .. أن الطقم الثلاثي .. قد أتى .. ليزوجه .. لماذا كل هذه العجلة .

إذا كانت المسألة .. مسألة زواج .. لماذا لم ينتظرن حتى يستيقظ .. ويفيق .. ويحلق .. ويلعب يوجا مع خالد محيى الدين .. ويتبادل الذكريات مع مختار قطب .. ويقارن بين الشيب الذي في رأسه والشيب الذي في رأس إحسان .. ويأخذ غطسا في حمام المحيط الأطلسي .. ويحضر إزاحة الستار عسن تمشال الرئيس نكروما .. ويحتفل بافتتاح المؤتمر .. ويلقى تقريره .. ثم يخوض مغامرات الخلاف بين السوفييت والصين .. ويشاهد مفاحئات مهدى بن بركة .. و .. أشياء كثيرة ما زالت تنتظر .. قبل مسألة الزواج هذه .

ونظر إلى الثلاثي الغاني المرح .. فإذا بالابتسامة ما زالت ترتسم على شفاههن .. وفي عيونهن علامة استفهام وكأنهن ينتظرن الرد على مشروعهن الخطير ..

وتساءل وهو يبادلهن الابتسام ..

ـ يعنى .. ضرورى ..

وقالت الجالسة على المقعد:

ولم لا .. ما دامت تحبك .

ولم تسأل بالطبع ما إذا كان يحبها أم لا ..

وبدا له أن هذه مسألة ليست بذات بال ..

وأجاب وهو يبرز دبلة الزواج في يده :

ــ وما العمل في هذه ؟..

\_ وما العمل في هذه ؟..

وأحابت الماكرة وهيتبرز أصابعها الثلاث ..

\_ ما زال أمامك ثلاث ..

وأجاب وكأنما أسقط في يده ..

ــ صحيح .. ولكن لابد أن أذهب الآن لافتتــاح المؤتمر .. ثــم أقــرأ التقرير .. وأحضر اللحان ..

وأجابت الفتاة الماكرة وهي تضحك :

\_ يمكنك أن تفعل كل هذا .. إنها تستطيع الانتظار ..

إذن .. فالمسألة ليست مستعجلة ..

وانطلق بسرعة إلى الحمام ليحلق ذقنه ..

ولمح صديقه الجزائري من باب حجرتمه قمد ركمع منهمكا في أداء الصلاة ..

ولم يعرف ماذا يمكن أن يحدث للدكتــور الهــدام .. في محــاولاتهن المرحة .. إذا انطلق الثلاثي المرح إلى غرفته للزواج .

نهضة العرب

وأحس بأنه مستول عن صديقه .. ما دام قد استضافه في حجرته ..

ومد يده فأغلق الباب عليه .. إذ لهم يتصور قبط .. منظر دخول الفتيات الثلاث في خطواتهن الراقصة .. وصفيرهن .. وغنائهن ، علمي الرجل الجاد الذي انهمك في الصلاة ..

وعندما عاد إلى الحجرة .. وبعد كل ما حدث من غناء ورقص وضحك .. واسترخاء على المقاعد .. وعبت بالأشياء .. وأكل للبسكويت ، وجب .. وزواج .. اكتشف .. أن الثلاثي المرح ، قد أتى لترتيب الحجرة .. وتنظيفها .

وبدا له أنهن قد فعلن كل شيء ، إلا هذا ..

كما عرف أيضا .. أن وجوده في الغرفة .. يقظا أو نائما .. مسألة لا علاقة لها .. بما يمكن أن يفعلنه هن سواء كان فعلهن يدخل في باب النظافة والترتيب .. أو في باب الحب والزواج ..

وارتدى ثيابه وانطلق ليؤدى أعماله التيلم يجــد الثلاثــى المـرح مانعــا من أن يقوم بها . . قبل الزواج . .

وكان أول ما عليه أن يفعله .. فى صباحه .. هـو حضـور إزاحـة الستار عن تمثال الرئيس نكروما .. أو المخلص .. الـذى تقـرر أن يقـام الاحتفال به قبيل بدء المؤتمر .

واتجه إلى الشاطئ حيث قام التمثال .

وكان يظن أن المهمة .. سهلة .. لم يخطر بباله أبدا .. أنه يمكن أن يلقى مصرعه .. في مثل هذه العملية البسيطة .. التي لا تزيد عن مجرد الجلوس لمشاهدة إزاحة الستار عن التمثال ..

#### ٩ ـ البحث عن الظل



على شاطئ وينبا .. استقر التمثال .. يعلو كل ما حوله من معالم الشاطئ .. وبدت رأس نكروما على قبضة سيف امتد نصلم إلى أسفل حتى أستقر طرفه في القاعدة ..

وكانت الساعة لم تبلغ بعد الثامنة والنصف.

ساعة صباح .. على شاطىء المحيط ..

والصباح على الشاطئ .. مفروض فيــه أن يكــون رطبــا نديــا .. مــا زالـت تتردد في جوانحه بقايا من أنفاس الليل الباردة .

وبو قيل له .. إنه سيصحو ذات صباح على شاطئ جهنم .. بفرض أن لجهنم شاطئا .. ولها صباح .. وأنه صائر إلى جهنم ولو كعابر سبيل .. أو ترانزيت .. أو دافع ضرائب عن خطاياه ..

لو تصور صباحًا على شاطئ جهنم .. لمنا عــدم خيالــه .. أن يمنحه .. نسمة .. منعشة .. أو لفحة ــ على الأقل ــ غير محرقة ..

نهضة العرب Amly

ولكن هناك ... على شاطئ وينبا ...كان الصباح شيئا آخر .. لقد بدا له كأن أحدا مد يده إلى السماء فجذب قرص الشمس إلى اسفل ..

كان الوقوف في الشمس .. غير معقول .. وكانت رقعة الظل الوحيدة في مكان الاحتفال هي ظل التمثال .. الذي امتد أسفله لغترش شريطا طويلا ضيقا على الأرض الحجرية التي أقيمت فوقها لاعدة التمثال التي رصت مقاعد المدعوين في جانب منها .. ووضعت منصة الاحتفال التي أعدت للرئيس نكروما في جانب آخر.

واقترب من مكان الاحتفال .. ليحد المدعويين قد أخدوا بتوافدون إلى المكان .. خليط من رجال الدولة الغانيين ووفود المؤتمر .. والسفراء ، يرتدون كامل ثيابهم .. والمواطنون الغانيون من أهل وينبا قد تزاحموا حول المكان واعتلى بعضهم السور الحجرى ..

وموسيقى تعزف .. ولغط يتعالى .. بكل لغات العالم .. وتحيات تتبادل .. وإيماءات بالرءوس .. وابتسامات وأفكار شاردة فى الأذهان .. لا يلمها رابط .. ولا يحكمها منطق .

ووسط كل هذا الخليط العجيب .. كسان شيء واحد يلم الجميع ويدفعهم نحو هدف واحد .. هو البحث عن الظل .

والمكان جميل .. والموسيقى تصـدح .. والفتيـات الغانيـات بثيـابهن التى تشد أجسادهن الفارعة يتبخترن حول المكان .

ولكن ..أين الظل ؟..

وكما يتجمع النمل حول قطعة حلوى تجمع المدعوون .. في ظل التمثال ..

وبدا الشريط الضيق الطويل .. الذي احتشد فيه الناس كأنــه قطعة حلوى .. غطاها النمل .

نهضة العرب

لقد كان التمثال هو الوسيلة الوحيدة .. لإبعاد الشمس التي تركست مكانها في السماء لتستقر على رءوس المدعوين .

ولم يجد بدا من أن يحشر نفسه مع النمل فوق قطعة الحلوى ، وكان يرتدى ثيابه الكاملة .. ولم يحاول أن يضع الكاسكتة القش على رأسه .. حتى لا يخل برسمية الثياب التى يجب أن تليق برسمية الاحتفال .

واقترب موعد حضور الرئيس نكروما لكى يزيح الستار ولكــى تبــدأ مراسم الاحتفال .

ويبدو أن منظر النمل على قطعة الحلوى لم يعجب المشرفين على نظام الاحتفال .. فلقد كان المفروض أن يجلسوا على المقاعد المرصوصة ..

ولم تكن المسألة هينة ، فالخروج من منطقة الظــل .. كــانت عمليــة قاتلة .

ولقد كان أول من حاولها ..

لم يكن معقولا أن يقف المدعوون في ظل التمثال .. طوال الاحتفال .. وهم أناس عقلاء .. وقد وضعوا الكراسي في الشمس .. ولم يضعوا فوقها مظلة .. فمعنى هذا .. أن جلوس الآدميين في الشمس شيء غير قاتل .. بل هو في هذا البلد أمر طبيعي .. فمن غير المعقول .. أن يكون المشرفون على الخفل قد نووا قتل جميع وفود المؤتمر وجميع السفراء .. غير معقول أن يكونوا قد دبروا عملية اغتيال بقرص الشمس ..

وبهذا المنطق اتجه إلى المقاعد .. وجلس في أحدها ..

وبعد ثوان .. أحس كأنه في حمام التلات ..

صنابیر میاه بدأت تتدفق من جسده .. ودخان بدأ یتصاعد من ساقه .. کأنه مکوجی غشیم یکوی بنطلونه بمکواة محرقة .. بغیر فودرة وبغیر میاه .

نهضة العرب Amly

وخلع الجاكتة والكرافتة ..

وأن يحضر الاحتفىال .. حيىا .. مبهـدلا .. خير مـن أن يحضـر .. أنهـًا .. ميتا .

شاط البنطلون ..

شاط حقىقة ..

وإلا فما معنى هذا الدخان المتصاعد من ساقه.

ولم يكن معقولا أن يشارك في الاحتفسال بمدون بنطلون .. فتركه پدمخن .

ولكن رأسه أيضا .. ابتدأ يدخن .

وعندما يدخن رأسه .. فلابد أن شيئا به يحترق .. فلم يكن هناك شيء يقف حائلا بينه وبين قرص الشمس .

هـذا الشىء .. لابـد أن يكـون شـعره أو مـن يـدرى .. ربمـا كـان عنه .. فأغلب الظن .. أن الشعر قد احترق ولم يبق منه شىء أكثر مـن شواشى الذرة المشوى .

ورفع يده .. فمس بها رأسه ..

وجذب أصابعه بسرعة .. فقد لسعه شعره .

وسمع ضجيجا .. وعلت أصوات هتافات .

وكان الزحام قد زاد من حوله .. ورقعة الظل قد تقلصت وبدأت تلفظ المدعوين تجاه المقاعد .. وأحس بأن كثيرين يشاركونه الاستمتاع بقرص الشمس .. وأن رءوسا كثيرة غيره .. تتعرض لعملية الشوى .. والنضج التي يتعرض لها رأسه .

وأقبل الرَّئيس نكروما ، يتحرك أسفل مظلة كبيرة مزركشة .. وسار حتى بلغ منصة الاحتفال ثـم استقر تحت المظلة .

وبدأت المراسم .

ألقيت خطب .. وصدحت موسيقى .. وتعالت صيحات .. ودقت طبول .. وتواثبت رقصات . .

والمعذبون في الشمس .. يبحثون عن بقعة ظل ..

وطافت بذهنه صورة قديمة .. لصيف قائظ .. كان يرى فيه الماعز ترعى في الخلاء حول نادى مصر الجديدة وكان يجدها عندما تلسعها الشمس ولا تجد بقعة ظل حولها .. أن تضع رءوسها أسفل بعضها محاولة أن يستظل كل منها بظل الآخر .

ونظر حوله فإذا بالمعذبين في الشمس .. يمدون أعناقهم ليضع كل منهم رأسه في ظل الآخر .. لعلم يقيمه ولو للحظات من لفحات الشمس الملتهبة .

وازدادت حرقة الشمس.

وبدت كأن حركتها .. ليست ناتجة من دوران الأرض حولها .. بل من دورانها حول رأسه .

وتمنی لو یغطی رأسه بأی شیء ..ومد یـده فـأحرج مندیلـه وفرشـه علی رأسه .

لم تعد المسألة .. مناظر .. وإنما هي حياة أومـوت.. ونظـر بجـواره فوجد صديقه الجزائري الدكتور الهدام قد فعل فعلته .

ولم يجده المنديل نفع .. كانت الشمس .. لا تعترف بمثل هـذه الحوائل والموانع .. بينها وبين الرءوس ويلتفت حوله مستنجدا ..

فإذا به يجد أنطوانيت التايبست تقبل نحوه وقد أمسكت بالكاسكيت في إحدى يديها وبالقبعة القش في اليد الأخرى .

وفي هدوء قالت له:

\_ تفضل .. لقد أحضرتها من غرفتك .

ووضع الكاسكيت على رأسه .. ووضع القبعة على رأس صديقه الجزائري .. ونظر كل منهما إلى أنطوانيت شاكرا ..

نهضة العرب Amly

ورفع كل منهما رأسه .. ليرقب مراسم الاحتفال .

وتعالَّت الصيحات .. وتوالت الرقصات .. واستمرَّت الطبول تدق ..

وأحس بأنه يستطيع أن يسمع وأن يرى .

غريق في عرقه .

مختنق من شياط بنطلونه ..

ولكن الفوران الذي يغلي في رأسه .. قد هدأ نوعا .

وأخيرا .. انتهت المراسم .

وأعلن أن المخلص .. سيتجه إلى القاعة الكبرى ليفتتح المؤتمر ..

وأحس بالخلاصِ ..

مهما يحدث بعد ذلك .. فإنه محتمل .. رطوبة .. وحر ... وكلام كثير . كثير .. ومناقشات طويلة .. طويلة .

ولكنه .. مهما كان .. سيجلس تحت سقف .. وفـى حمايـة رقعـة من الظل .

# ١٠ ـ الضحية الأولى في طريق الموت

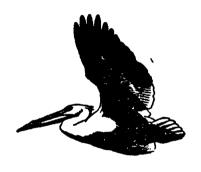

بدأ المؤتمر ..

لم يكن هناك جديد عليه ..

كَان يمارسه بشخصيتين .. الأولى ظاهرة أمام الناس والثانية مختبئة في باطنه ..

الأولى تعمل .. وتناقش .. وتتحدث .

والثانية ترقب في صمت ..

ترقب كل شيء .. وكل الناس ..ترقبه حتى هو نفسه ..

أو ترقب على الأصح .. الشيء الظاهر منـه أمـام النـاس .. الصـارم الملامح .. الجاد المظهر ... الذي يبدو وكأنه « هو » .. وهو أبعــد مـا يكون « عنه » .

وتحركت الصورة الجامدة الصارمة .. إلى قاعمة المؤتمر .. حارة .. خانقة .. ولكنها ظليلة .. بينها وبين الشمس المحرقة .. سقف .. يقمى

نهضة العرب Amly

الرءوس شر الحريق . .

وارتدى الجاكتة والكرافتة .. وخلع الكاسكتة .. فقد كان عليــه أن يستقبل الرئيس نكروما خارج القاعة ويصحبه إلى مكانه على المنصة .. واطمأن إلى نظام القاعة ..

الأعضاء في أماكنهم .. والمترجمون داخل كبائن الترجمة .. وأجهزة الترجمة تعمل كما يجبب .. والأقراص المضادة للصداع .. معدة في حيبه .. والأوراق التي سيقرأ منها مرتبة في الدوسيه الـذي في يـده.. خطبة الشكر.. ورسائل التأييد .. وتقرير السكرتير العام ..

كلام كثير سيقرؤه .. لا سيما هذا التقريس الطويل ولكن لابلد أن يقرأه ..

لماذا لا يوزعه على الحاضرين .. ويريح نفسه .

إنهم سيسرحون إذا ما قرأه .. وسيطوونه في جيوبهم إذا ما وزعه ..

والنتيجة فى الحالتين واحدة .. ضائع .. ضائع .

إذا ما تلى ضائع وإذا ما وزع ضائع ..

بعد كل هذا الجهد الذى بذل فى صياغته .. والمعارك التى دارت من أجله .. بين الاتحاد السوفيتى والصين .. بين الصين والهند .. والمهند واليابان .. إلخ .. وبعد كل الشطب والإضافة .. وبعد إضافة أمريكا على رأس الاستعمار بين كل سطر وآخر يضيع كل هذا هدرا ..

من يستطيع أن ينصت إلى ستين صفحة تقرأ .

واستقر رأيه على أن يقرأ بضع فقرات .. ثم يخبرهم أن نص التقرير سيوزع عليهم باللغات الثلاث .. وملل الإنصات .

واستراح الساخر في باطنه إلى هذه النتيجة .. إن حنجرت متعبة .. وهو مصاب بنتوء في الحبال الصوتية .. يسمى Singer's nod يجعله نهضة العرب

يفقد صوته .. إذا ما صاح أو أطال الحديث .. ومنذ عشر سنوات نصحه الطبيب بأن يكف عن الحديث لمدة أسبوع ولقد استمرأ نصيحة الطبيب .. فكاد يكف عنه طوال العشر سنوات .. لا سيما عندما أدرك أن وراء كل كلمة حطأ .. ووراء كل صمت .. نجاة من الخطأ ..

وسمع صيحات من الخارج ..

وأقبل عليه ويلبك .. وقد تلفع بالثياب الوطنيــة المزركشــة وكشـف عن كتفه ونصف صدره .. قائلا في عجلة :

\_ هيا لقد أقبل الرئيس ..

وشدت الشخصية الظاهرة قوامها .. وأبرزت صدرهـا .. وســـارت في خطى عسكرية إلى خارج القاعة لاستقبال الرئيس .

وأطل هو ..

هو الأصلى .. من فتحة عينيه .. يرقب ما يحدث .. ويشاهد كل ما يدور حوله .. وكأنه مجرد متفرج .

وأقبل الرئيس نكروماً في بذلته المغلقة الياقـة .. وشـد علـي يـده .. وسار في خطى متزنة حتى جلس على مقعده فوق المنصة .. بعد أن رد على تحية الأعضاء وتصفيقهم .

ووقف ويلبك يقدم نكروما ..

وأبرز في تقديمه كل ما يملك من قدرة على الخطابة بالحديث وبالإشارة .

ولم يبد على الرئيس نكروما أنه سعيد لتقديم ويلبك ..

وتحفزت الشخصية المختفية لترقب .. وكأن شيئا مثيرا يحدث أمامها .. لم يكن يثيرها المؤتمر نفسه .

فقد تعودته .. حتى كادت تحفظه عن ظهر قلب .. وباتت تستطيع أن تقول في كل ثانية ماذا سيحدث في الثانية التي بعدها ..

ولكن .. إن أشياء خاصة كانت تثيرها .

نهضة العرب Amly

طريقة تقديم ويلبك .. وشكله .

رأسه الحليق المستدير .. ومنظاره يخفى .. عينا أضاعها ــ كما روى ــ تعذيب الاستعمار .

وعصاه في يده .. وذراعه العارى .. يلوح به في حماس وعنف ..

والرئيس نكروما يلوى عنقه .. ويشيح برأسه فــى الاتجــاه الآخــر .. وكلما ازداد ويلبك مديحا .. ازدادت ملامحه تجهما .

حتى أحست الشخصية التم ترقب في دهشة .. أن رأس ويلبك سيطر ، في نهاية التقديم .

وأخيرا .. كف ويلبك عن الحديث ..

وتنفس هو الصعداء .. فقد خشى حقيقة عليه من فرط ما رأى من بحهم الرئيس وإشاحته بوجهه .

ووقف نكروما يخطب:

وحاولت الشخصية الظاهرة الجادة ، أن تتبع خطابه ..

ونجح فعلا فى تتبع الفقرات الأولى .

ولكن الشخصية المستترة .. بدأت تجره بعيدا إلى أشياء لا علاقة لهـــا بالمؤتمر .

أشياء في منتهي السخافة .. لا تستحق حتى مجرد الشرود .. ولكنها .. كانت لعبته المفضلة ..

طابور النمل الذي كان يسير على حائط غرفته ..

من أين أتى وإلى أين يذهب ..

وكيف أستطاع أن يعبر بحيرة الماء التي أحاطت بعلبة المربى ..

هل ذهب إليها سباحة أم وثبا ..

وبدأت الشخصية الجادة تحر نفسها بعيدا عن طابور النمل المتحه إلى المربى .. إلى الوحدة الإفريقية .. والاستعمار الجديد .. وأشياء أخرى خطيرة في خطاب نكروما ..

نهضة العرب

ومضت برهة وهي منصتة .

ولم تعرف كيف انساقت مرة أخرى وراء .. العابث في باطنها .. هذه المرة لم تكن وراء طابوور نمل .

ولكن وراء خالد محيى الدين .. يضع رأسه فى الأرض .. وساقيه لى الهواء ..

لقد حاول هو هذه الحركة بضع مرات .. ولكن في كل مسرة كان بختل توازنه ويهوى على الأرض ..

طول عمره وهو خائب في هذه الحركات البهلوانيه ..

لم يستطع مرة واحدة وهو طفل أن يصنع حركة القبة ، حيث يثنى جذعه إلى الوراء ويهبط بيديه على الأرض ، بحيث يصنع من حسده قوسا أشبه بكوبرى الجامعة ..

كان الأولاد جميعا يصفرون بأصابعهم .. إلا هـو .. وانتقـل مـن خيبتـه فى الصفير بالأصابع .. ليكتشف خيبته فى تتبع الحديث الهــام الـذى يلقـى أمامه .. والمفروض أنه سيوحه الشكر إلى الرئيس عنه .. ما عليه ..

إن خطبة الشكر جاهزة .. في الدوسيه .. خطبة قصيرة ، سيقرؤها بسرعة وينتهي .. ثم يتلو خطابات التأييد من رؤساء الحكومات .. ثـم يقرأ ما تيسر من التقرير ..

ويذهب إلى حجرته ليأكل الأناناس ، ويشـرب مـاء مثلجـا وضعـه فـي الترمس .

وأحس بشيء من الارتياح .. عندما وصل إلى هذه النتيجة .. وانتهى خطاب الرئيس نكروما ..

وأقبل عليه يهنئه ويشد على يده ، ويعلق شارة المؤتمر على صدره .. ومضت فترة وهو يحاول .. إدخال طرف الدبوس فى صــدر الجاكتـه ، وطرف الدبوس يأبى أن يدخل ..

شيء غير معقول ..

غير معقول أن يظل ممسكا بصدر الرجل محاولا غرس هـذا الدبـوس الأحمق الذي يأبي أن ينفذ في القماش .

وأخيرا نفذ الدبوس .

وتنفس الصعداء ..

واستقر الرئيس على مقعده .. وأشار إليه كأنما يـود أن يقـول لـه شيئا .. ومال نكروما على أذنه هامسا :

\_ يؤسفني أن أبلغك إصابة الدكتور جونسون رئيس وفد سيراليون في حادث عربة في الطريق قضى على حياته ..

وبدا عليه الوجوم ..

لقد كره أن يفتتح المؤتمر .. يموت أحد أعضائه ..

ولم يعرف ماذا يقول ..

وأحس نكروما بحيرته .. فعاد يقول في أسى :

ــ لقد كان صديقا شخصيا لي .. لقد صدمت بموته ..

وصمت برهة أردف متسائلا:

ــ هل ستعلن وفاته الآن للمؤتمر ؟

وتردد برهة قبل أن يجيبه :

ـ أفضل أن أعلنه بعد خروجك ..

فلم يكن معقولا أن يودع الرئيس عند خروجه بوجوم الحزن .. ولم يكن معقولا أيضا أن يشيع العضو الراحـل بسالتصفيق والهتـاف .. المفروض أن يودع به الرئيس عند خروجه ..

وخرج الرئيس نكروما ..

ثم أعلَّن نبأ موت الضحية الأولى في طريق وينبا .. أو طريق الموت ..

ولُم يكُن يدرى وهـو يعلن وفاة الضحية الأولى أن هنـاك ضحايـا عزيزة أخرى .

### ١١ ـ صديقي الراحل بلا عودة



انتهى افتتاح المؤتمر ..

وأحس ببعض العب عنزاح من على كتفيه .. وبدأ يستعد لاستقبال المشاكل الصغرى ..

مشاكل عضويمة المؤتمر .. ومشاكل كلمات رؤساء الوفسود .. وترجمتها وطباعتها .. ومشاكل اللجان .. ومشاكل اللجيعي .. التي باتت من فرط ما تعودها وكأنها إحدى الملامح الثابتة للمؤتمر .

وفيما مضى كان يعيش أيام المؤتمرات بأعصاب مشدودة .. وكان يجلس على مقعده محملق العينين مرهف السمع .. وكأنه ينتظر حدوث كارثة بين أونة وأخرى .. ويحس أن عليه أن ينهض ليمنع حدوثها ويوقف مضاعفاتها ..

نهضة العرب نهضة العرب

وهو يذكر كيف كان يجلس فى أول مؤتمر على حافة مقعده .. ينصت بأذن إلى خطب المتحدثين وبالأخرى إلى كل ما يمكن أن يجرى عارج القاعة .. وذهنه يحاول أن يبعد عن هذا وذاك ليشرد بعيدا فى أشياء لا يمكن أن يكون لها علاقة بالمؤتمر ..

يذكر جلسته في أول مؤتمر في القاهرة .. عندما سمع ضجيحا حارج القاعمة وابتلع ريقه .. وانتظر أن يخفت الضجيج .. وتذوب المشكلة من تلقاء نفسها ..

ولكن الضحيج ازداد .. وبدا كأن هناك إنسانا يتعمد الصياح والشوشرة .. وكأنه يستنجد بأحد .

ولم يعد هناك بد من أن يتحرك هو ليرى السبب ويوقف الضحيج . وتسلل من مقعده إلى خارج القاعة .. وعبر الممر المفضى إلى البهو الطويل الواصل من قاعة مجلس الشيوخ ( التي انعقد فيها المؤتمر ) إلى قاعة مجلس النواب ..

وهناك وجد صاحب الصياح .. وكسان صياحـه قـد أخـذ يـزداد .. وبدا عليه منتهى الانفعال .. وعلا الزبد شفتيه من فرط الغضب ..

وعرف من سيمائه أنه لابد أن يكون أحد المندوبين الآسيويين .. من أقصى الشرق .. بعينيه الضيقتين .. وشعره الأسود الناعم ..

وكان يصيح بخليط من الإنجليزية ولغة أخرى .. لابد أن تكون صينية أو يابانية .. ولم يكن هناك وسيلة لإيقاف صياحه إلا الملاطفة والتهدئة ..

وأقبل عليه يهدىء من روعه .. وحياه بمنتهى الأدب وسأله :

\_ هل أستطيع أن أقوم بأية مساعدة ؟

وانطلق الرجل يهدر بمنتهي الغضب:

\_ هذه مؤامرة مدبرة ضد كوريا ..

\_ مؤامرة ضد كوريا ؟! .. غير معقول .. إننا هنا جميعا إخوة ، نهضة العرب

وليس هناك من لا يؤيد كوريا ..

لكن الرجل استمر مندفعا في سبيل غضبه دون أن يكون للحديث المهذب المهدئ أية فاائدة في تهدئته .. وقال مؤكدا :

\_ أجل .. لقد أضاعوا خطبة وفد كوريا عن عمد ومع سبق الإصرار .

وبدت المسألة تتضح له ..

المشكلة إذن .. هي ضياع خطبة أحد الوفود ..

وأحس بنوع من الراحة ..

ليس في المسألة إذن قتيل أو حريح .. إنها خطبة ضائعة ..

يمكن مع افتراض ضياعها حقا . أن تكتب مرة أخرى .

وبدا له أن المسألة كلها لا تحتاج إلا إلى مزيد من الأدب والرقة لكى يهدئ الرحل ويريحه ويحاول أن يصل معه إلى حل لمشكلة الخطبة الضائعة ..

وبدأ يسأله :

ـ كيف ضاعت ؟

ــ لقد سلمت النص الإنجليزي للترجمة .. ولكننا لم نجده ..

وأرسل في طلب المسئول عن قسم الترجمة .. وسأله عن الخطبة .. وأخبره بما أثاره ضياعها من ضحيج .

وقال الرجل ببساطة:

ــ لقــد ترجمـت الخطبـة فعـلا .. إلى الفرنسـية والعربيـة .. وأعطيتـه الترجمة .

وصاح الرجل الكورى هادرا:

ـ ولكن الأصل الإنجليزي .. أين هو ؟

وقال المترجم ببساطة ..

\_ سنبحث عنه ..

نهضة العرب

**Amly** 

ورد الكورى في انفعال :

\_ لقد بحثنا عنه فلم نجده ..

وبدت له المسألة أسهل مما تصور .. إذا كان الأصل الإنجليزى قد ضاع بعد أن ترجم إلى الفرنسية والعربية .. فليس هناك أسهل من إعادة ترجمة الترجمة الفرنسية أو العربية مرة أخرى إلى الإنجليزية ..

وبدأ يعرض الحل السعيد على الرجل .

ولكنه صرخ فيه :

ــ لا .. نحن نريد الأصــل الـذى كتبناه .. إن هنــاك مؤامـرة مدبـرة ضدنا ..

وبدأ صبره ينفد .. فقال له وهو يحاول أن يبدو هادئا :

ــ أرجوك .. ليس هناك أية مؤامرة ..

\_ أبدا .. هذا الرجل التركى الذى تسلم الخطبة لابد أن يكون قد أضاعها عن عمد .. لقد حارب الأتراك ضدنا مع الأمريكان .. وهم هنا يدبرون المؤامرات ضدنا ..

ودهش وهو يسمع عن الرجل التركى الذى حارب ضد كوريــا مــع الأمريكان ، ويحاول هنا أن يدبر المؤامرات ضد كوريا في القاهرة .

وسأل من حوله :

ــ أهنا رجل تركى ؟

وضحك المترجم قائلا:

ـــ لابد أنه يقصد الأستاذ زكى حسنى ..

وكان الأستاذ زكى حسنى .. يبدو طويلا أبيض ، أحمر الوجه .. ولابـد أن يكـون الكـورى قـد ظنـه تركيـا .. وظـن أن ضيـاع الخطبـة مؤامرة تركية ..

وابتسم قائلا وهو يربت على كتف المندوب الكورى:

ــ أؤكد لك أن الرجل ليس تركيا ، وأرجوك أن تهدأ .. وسأحل نهضة العرب

لك المشكلة ..

والتفت إليه الكورى غاضبا وهو يقول :

ــ من فضلك لا تقل لى أرجوك اهدأ .. وأنك ستحل لى المشكلة . ماذا يقول له إذا ؟

هز هو رأسه ورسم على شفتيه ابتسامة واسعة قائلاً بمنتهى الهدوء : ــ متأسف جدا .. أرجوك ألا تهدأ .. ولن أحل لك المشكلة .. وتركه وانصرف ..

وعاد إلى مقعده فى المؤتمر .. بعد أن طلب من المـترجمين أن يعيــدوا ترجمة الخطبة إلى الإنجليزية ويسلموها له .

مشاكل كثيرة .. كان يواجهها .

فى أول الأمر كانت تخيفة وتشد أعصابه .. وعندما تكررت .. بـدأ يقابلها بابتسامة .. ويقذف بها من فوق كتفيه ..

ومن بين تلك المشاكل المزمنة .. مشكلة الأعلام ..

في كل مرة .. يحضر إليه أحد المندوبين صارحا :

ــ أنا أحتج بشدة .. إن علمي ليس موجودا .. ولقد وضعتــم محـل العلم الوطني علم المستعمر .. إن ذلك مؤامرة ..

ويحس هو أن المشكلة لا يمكن أن تكون مؤامرة .. وأنها لا تعدو أن تكون خطأ من محل جيوفاني الذي يصنع الأعلام أو سهو من صلاح عبد المتجلى ، الذي يضع الأعلام ..

وهو يذكر كيف حضر إليه أحد المندوبين مثيرا أزمة .. مهددا بالأنسحاب ، لأن علمه ليس موجودا ..

وطلب صلاح .. وأمره أن يحضر العلم فورا .. ويضعه على المنصة .. وبدأ افتتاح المؤتمر ..

وأحذ رئيس المؤتمر يلقى خطبته ..

لم يكن يتصور أن صلاح يحضر العلم بمثل هذه السرعة ..

نهضة العرب Amly

ولكنه فوجئ به يندفع بالعلم ثم يتسلل وراء المنصة وقد أمسك به في يد .. وبشاكوش في اليد الأخرى .. ولم يكن يعرف كيف ينوى دقه وراء المنصة .. ورئيس المؤتمر يخطب ..

ولكنه لمحه يثبت العلم في مكانه بينده ثم يرفع ينده الأخسري المشاكوش .. وينتظر ..

ولا يكاد رئيس المؤتمر يصل إلى فقرة حماسية .. وترتفع أكف الأعضاء بالتصفيق ..حتى يهوى بالشاكوش على رأس أحد المسامير المثبتة للعلم .

وانتهت الفقرات الحماسية ِ.. وانتهى التصفيق ..

ولم تعد هناك فرصة لتثبيت بقية المسامير ..

وأخذت يده ترتفع كـل بضع دقـائق .. ليـدق دقـة ثـم يصمـت .. ورئيس المؤتمر ينظر إلى محاولا أن يفهم ما هذا الذى يدق خلفه بين حين وآخر !

لم تخل المشاكل .. من مشكلة علم غير موجود ..

وكان هذه المرة علم لبنان ..

وأقبل صاحبه يسأل في دهشة :

\_ أين علم لبنان ؟

وأشار إليه رئيس المؤتمر :

\_ سل السكرتير العام ..

وأقبل على ..

ابتسمت في وجهه .. فقد كان إنسانا عزيزا على ..

كان شكيب جابر .. الشاب الوسيم الرقيق ..

سألنى عن علم لبنان ..

وقلت له ..

ــ اسمع .. يا شكيب .. أنا المستول عـن وضعـه .. وإذا كـان غـير موجود .. فلابد أن هناك سهوا .. أو أن العاصفة التى هبت منذ هنيهة قد اقتلعته ..

وضحك الصديق العزيز وقال:

ـــ مــا دمــت أنــت مســتولا .. فلابــد أن تكــون المســألة غــير مقصودة ... سأعتبر العلم وكأنه في موضعه ...

و شد علی یدی .. وترکنی ..

ولم أره بعد ذلك ..

لم أره أبدا ..

كيف ؟!

#### ١٢ ــ البرقية .. الأخيرة



اتجهت الوفود إلى قاعة الطعام ..

وعاد هو إلى غرفته في مبنى إفريقيا ..

كانت حاجته إلى الاسترخاء أكثر كثيرا من حاجته إلى الطعام .. ولم يحس أن وجبة الغذاء التى سيتناولها فى المطعم يمكن أن تكون بحال من الأحوال وجبة شهية بكل ما يصاحبها من مشاكل عليه أن يواجهها فى كل لحظة يجد نفسه وسط الوفود .. حتى ولو كان على مائدة الطعام ..

وسار على الدرب الأخضر الذى تناثرت حوله الأشجار وبدت الأرض مغرقة بالمياه .. وأوراق الشجر خضراء لامعة تتساقط منها قطرات المطر .. كانت به نسمة مبتلة .. غير تلك التي تفوح منها رائحة الشياط .. كانت العاصفة

نهضة العرب غيضة العرب

الغاضبة هي السبب في كل هذا ...

لقد بدت نذرها في سحابة قائمة تتصاعد من وراء الأفق .. وتنتشر في السماء كأنها بقعة الحبر الأسود تفرش في ورقة نشاف .. وأظلم الجو . كان الليل قد ادلهم وسمع في الهواء فحيح .. تحول إلى صفير .. ولم يلبث حتى انقلب إلى ما يشبه العواء ، فالزئير ، وبدا كأن في الجوشيئا أكثر من مجرد هواء يهب .. أو ريح تعصف ..

لقد بدا كأن في كل ذرة من ذرات الهواء .. حيوان يضج في جنون .. ويندفع في عنف شديد كأنه يود أن يحطم جدارا يسد طريقه ..

وأُغلقت النوافذ .. وسدت الأبواب .. ولكن الزجاج لم يسكت صوت المعركة العنيفة الدائرة في الخارج بين خصمين لا وجود لهما .. واستمرت الريح الغبية بعصفها الأحمق .. في معركتها الوهمية مع لا شيء .. أو مع أشياء لم تفعل لها أي شيء ..

اقتلعت صوارى الأعلام .. ولطمت النوافذ والجدران التي لم تغليق فأطبقت أفواهها .. وأخذت تنطح الجدران وتحنى رقباب الأشجار وتلوى أذرعها .

وبدا المنظر غريبا على عينيه ..

بعد كل هذه الشمس المتوهجة .. والهواء الصامت الجامد الخيانق ، تختفى الشمس وتسود السماء .. وينطلق الهواء كأنه جواد نيائم فاجأه الحوذى بضربة كرباج فانطلق على غير هدى ..

وبدأت قطرات المطر تطرق زجاج النوافذ .. وكأنها تعدو وراء الريح ، ولم تلبث أن تحولت القطرات إلى خيوط متصلة من المياه .. كأن السماء كلها قد تحولت إلى دش كبير يغسل ظهر الأرض ..

وكما حدث كل هذا فجأة .. انتهى فجأة .. اختفى السحاب .. ابتلعته السماء .. كل هذه الكتل السوداء .. ذابت في غمضة عين .. كما تذوب لطعة الشيكولاتة في فم الطفل ..

وسكت الهواء الغبي ..

. وكما ثار بلا مبرر .. هدأ بلا سبب ..

وعاد الكون إلى ما كان عليه .. بلا سحب ولا ريح ولا مطر ..

شيء واحد تبقى من كل هذا .. هو البلل .. بكـل مـا يصحبـه مـن إحساس بالبرودة ..

ليست برودة حقيقية .. وإنما شيء يمكن أن يعبر عنه بالطراوة .. تلك الطراوة التي كانت تبعثها الأرض المبتلة أمام الحوانيت وأبواب البيوت في قيالة بتونة .. عندما يستعين البؤساء من أصحاب الحوانيت والبيوت على نار جهنم المنبعثة من الأسفلت بالتسلى برش الأرض بالخراطيم ..

وعبر الأرض المبتلة الخضراء وهو يحس بإرهاق شديد .. لم يكن قد ذاق النوم في الليلة السابقة ..

كان اجتماع اللجنة التنفيذية الذى سبق عقد المؤتمر للبت في طلبات العضوية قد استغرق طوال الليل . . وكان قد قضى الليلة بطولها جالسا على مقعده . . يستمع إلى المناقشات الطويلة . . الطويلة . . الطويلة . . .

وكان ينصت إليها كالغريب ..

ينصت في دهشة .. ويتساءل ..

لماذا يشغف الإنسان بالكلام كل هذا الشغف .. ؟

لقد أحس أن متعة الكلام عند الإنسان أكبر من أي متعة أخرى ..

أكبر حتى من متعة الآكل أو النوم ..

وإلا لماذا يجلس كـل هـؤلاء .. طيلـة ليلهـم لا يفعلـون شـيئا سـوى الكلام ..

نهضة العرب

والمصيبة أن عليه أن ينصت ..

لأن عليه أن يجيب ..

وعليه أن يصد الهجوم .. إن كان هناك هجوم ..

وكان يذكر توفيق الحكيم .. في جلسته في جلسة المحكمة عندما كان يعمل كوكيل نيابة وكيف كان يشرد بذهنه فلا يعى شيئا مما يقال حوله ، حتى صادف دخول أحد رؤساء النيابة الجلسسة .. عندما كان المحامى يهاجم النيابة .. وانتظر رئيس النيابة من توفيق الحكيم أن يرد الهجوم ، باعتباره ممثلا للنيابة ..

ولكن توفيق الحكيم .. كان في واد .. والمحكمة في واد آخر .. ولم يعرف كيف يمكن أن يرد .. وهو لا يعرف فيم يهاجمه المحامي .. وكانت ورطة لم ينقذه منها سوى القاضي الذي يعرف أن توفيق

الحكيم .. يشرد في المحكمة .. ولا يعرف شيئا مما يدور فيها ..

وحسد توفيق الحكيم على شجاعته في الشرود في المحكمة .. فلم يكن هو يجسر على ذلك .. وكان عليه أن يجلس محملق العينين مرهف السمع طوال الليل ... لأحاديث معادة .. يعرفها هو جيدا .. ويعرف قبل أن يقولها قائلها .. أنه سيقولها .. ويعرف ماذا يمكن أن يدفعه إليها .. وماذا يمكن أن يعنى بها .. وصعد الدرج إلى حجرته..

ثم استقر على المقعد المريح في الشرفة .. وأحمد يرقب المكان الفسيح الأخضر من على .. يرقب الوفود الرائحة الغادية .. مقبلين على مكاتب السكرتارية .. ولم يشك في أنهم يبحثون عنه .. وأحس بمتعة في أن يرقب الغير .. دون أن يرقبه أحد .. وأن يرى الناس .. ولا يروه .. وأن يحس أنه أفلت منهم .. وأنه يستطيع للحظات أن يسترخى .. دون أن تشد أعصابه مشكلة .. أو يثير انتباهه .. طلب أو سؤال ..

ولم يطل أسترخاؤه .. فقد كان عليه أن يهبط بنفسه لحضور اجتماع بعد الظهر ..

وأقبل على قاعة الاجتماع .. من جديـد .. عندمـا واجهـه المديس الغاني الممتلئ .. ليسأله :

- ـ هل تعرف رئيس وفد لبنان ؟..
  - ـ طبعا أعرفه ..
- ـ لقد وصلت إشارة إلينا بأن حادثة قد وقعت له في الطريق ..
  - وأحس برجفة .. وأقبل على الرجل يسأله في حدة :
    - ـ من تقصد ؟..
    - م رئيس وفد لبنان ..
      - <u>ـ من هو ؟..</u>

وأخذ الرجل يردد بالإنجليزية اسما أدرك من مضمونه أنه شكيب جابر .

وعاد يسأل في جزع وهو يذكر الحادثـة الأولى فـي طريـق وينبـا ..

**وكي**ف صرعت رئيس وفد سيراليون .

\_ كيف أصيب ؟

وهز الرجل كتفيه قائلا :

\_ لست أدرى ..

ـ أعنى .. هل ؟!!

وعاد الرجل يهز كتفيه قائلا :

\_ لقد نقلوه إلى المستشفى .. وحالته سيئة .. ولسـت أعـرف أكـشر من هذا ..

وسرى النبأ في الوفود ..

وأمتلأت القاعة بجو من الوجوم .

وبدأ هو يسترجع في ذهنه .. صورة شكيب جابر .. بقامته الطويلـة .. ووجهه الوسيم .. ورقة خلقه .. واتزان تصرفه .. وإخلاصه .. وإيمانه .

وذكر كيف كان وجوده يبعث الطمأنينة في نفسه .. وكيف كــان يقنعه بحقيقة الأخوة العربية .. والثقة المتبادلة .

نهضة العرب Amly

وانتهى الاجتماع وهو شارد .. عن كل ما حوله .. وأخمذ يدعمو الله أن ينجى الشاب الطيب الرقيق ..

لَهُ لَا كُرُهُ أَنْ يَمُوتُ ..

لقد أحس بالجزع عليه .. من أجل نفسه ..ومن أجل غيره من الأحياء .. الذين ينتظرهم أناس يحبونهم .. ويتلهفون على عودتهم .. ومن بين هؤلاء الأحياء .. هو نفسه ..

ليس بمستبعد عليه .. أن يكون هو المصاب الراقد فـــى المستشــفى .. بين الموت والحياة .. ينتظر أوبته .. أحباء .. خلا ذهنهـــم ممــا يمكــن أن يكون هوعليه .. أحباء .. ينتظرون أوبته .. سائرا على قدميه ..

وكان عليه أن يذهب إلى أكرا بعد انتهاء الاحتماع لحضور استقبال أقامه السفير . . وللذهاب إلى المستشفى لزيارة الصديق المصاب .

وكان يرقب الطريق أمامه من خلال الشعاع الذي ألقاه ضوء السيارة .. وكان يحس أن شيئا ما سيقفز من وراء دائرة الضوء .. من الظلمة المعتمة .. ليلطم العربة .. براكبها ..

وانتهت رحلة الطريق .. ووصل إلى بيت السفير فريد عبد القادر ..

وانهمك في موجة من التحيات والابتسامات .. وفي داخل صدره شيء يثقله .. ويشده إلى أسفل .. وفي ذهنه صورة الصديق اللبناني .. ويؤكد له .. أنه لا يقلق ما دام هو مسئولا عنه .

ولم يطق الوقفة بين الوفود في الاستقبال وتسلل مع أحد الرفاق ومعه الصديق الجزائري الدكتور الهدام إلى المستشفى حيث يرقد شكيب .

وانطلقت العربة في طرقات أكرا.. حتى وصلت إلى المستشفى .. نهضة العرب وأحس هو بالجزع من أن يراه ..

ومع ذلك شيء خفي كان يدفعه إلى أن يقــترب حتــي وقـف ببــاب الغرفة ..

وأبصره راقدا ..

ورأى حانب وجهه .. وأنبوبة الأكسحين بين شفتيه .. والدماء **للوث** الأربطة التى شد بها ..

وزاد ثقل الشيء الذي يحس به ..

وأقبل على صديقه الجزائرى يسأله :

ــ ما رأيك ؟

وبدا اليأس في معالم وجه الصديق .. وهو يهز رأسه قائلا :

ـ لا فائدة .. لقد أصيب بنزيف في المخ ..

\_ ألا يمكن عمل شيء ؟..

وعاد يهز رأسه والحزن يقطر من ملابسه :

ـ لا أظن ..

ثم تمتمم قائلا:

\_ إنى على استعداد لأن أقوم بأى شيء ولكنى أعتقد أن اللَّه وحده هو الذي يملك مصيره ..

وانتظر برهة ليستمع إلى صديقه اللبناني الذي يستوطن غانــا والـذي صاحبه إلى وينبا:

\_ لقد كان مفروضا أن نعود سويا إلى أكرا .. ولكنه قال لى إن عربتى قديمة ولن تسعفه .. لأنه يريد أن يعود بسرعة إلى وينبا ليحضر احتماع بعد الظهر .. وفضل أن يذهب في أحد التاكسيات ..

ويضرب الرجل رأسه بقبضة يده ويهتف والدموع ملء عينيه :

نهضة العرب Amly

ــ لیتنی أجبرته علی أن ینزل معی .. لقد لحقــت بــه فـی الطریــق .. ولکن کان کل شیء قد حدث .

وترك المستشفى ..

وفى اليوم التالى .. أبلغ أنه قد انتهى .. وأن الجثة سترحل إلى بيروت .. وأحس طوال المؤتمر .. أن عبنا يثقل كاهله ويخنق أنفاسه .

ولم يستطع من أن يمنع نفسه من تصور صاحبه يهبط من الطـائرة .. مسجى في نعشه .

وأن أحباءه سيقفون على شرفة المطار .. لاستقباله محمسولا . شـىء كريه .. كريه .

وبدا له .. أن عودة إنسان على هذا الحال .. خير منها بكثير عدم عودته . وفي نهاية المؤتمر .. لم يعد للقاهرة ..

ذهب إلى بيروت ليقول لشخص ما .. حياتكم الباقية .. ويعزى إنسانا ما .. أيا كان .. في صديقه الراحل .. وصعدت به السيارة تحمله إلى الجبل ..

وهو يحب الجبل في لبنان .. في كل وقت .. صيفا .. كان أم شتاء .. وأقبلت السيارة على عالية .. ولم يحس للمنظر الذي يحبه نفس البهجة .. كان كل شيء قاتما رهيبا ..

وأقبل على البيت ثم وقف أمام أهل الصديق الراحــل .. فى حضن الجبل .. ومد يده يشد على أيديهم .. حتى وصل إلى أبيه ونظر إليـه.. وعجب كيف استطاع الرجل أن يقف على قدميه .. وكيـف استطاع أن يستقبل الناس ويتحدث معهم .

وجلس يستمع إلى حديث الرجل وهمو يتحمدث عمن ابنه .. وبدا كأنه يتحدث عن إنسان حي .. روى عنه أشياء كثيرة وكان آخر ما روى قوله :

ــ طالما تمنيت أن يتزوج .. ولكنه كان يقول لى إن الوقت لــم يحسن فيهضمة المعرب

بعد.. وعندما ألححت عليه وعدنى بأن أول شيء سيفعله بعـد العـودة هو الزواج ..

وتدمع عيناه وهو يقول:

ــ ولكنه لم يعد ..

ويقلب الرجل برقيات في يده ثم يواصل الحديث قائلا :

- كنت أفتح برقيات العزاء التسى انهالت على فوجدت اليوم ..
برقية منه .

ويصمت الرجل برهة ثم يعاود الحديث قائلا وهو يقرأ البرقية :

« وصلت إلى وينبا بخير .. أنا بصحة حيدة وكل شيء على ما يسرام ..

سأعود إليكم لأنفذ وعدى لكم .. أتمنى أن أراكم على خير .. »

ويسود الصمت ..

صمت ثقيل ..

ولا نملك إلا أن ننهض لنشد على يد الرجل .. وشفاهنا تتمتم :

ـ اللهم ساعد الرجل ..

اللهم جنبنا شر التجربة ..

## ١٣ ـ شرود على شاطئ الأطلنطي



کو ناکری ..

الساعة الرابعة صباحا ..

وقد أصابه القلق الطبيعي الذي يصاب به في مثل هذا الوقت من الليل .. منذ أن كان ضابطا صغيرا في الفرسان ، وكان ضرب النار يحتم عليهم الذهاب إلى ميدان الضرب قبل الشروق .

وتقلب فى الفراش برهة ، وأخذ يصغى إلى صوت المحيط وكأنه يمضغ صخور الشاطئ ، ولمح الضوء من الشرفة المتسعة الممتدة بعرض الغرفة .. ضوء هادئ قد غمر الكائنات وبدد ظلام الليل .

وأحس بشيء يجذب من الفراش إلى الشرفة .. ربما كان النسمة الباردة ، أو الشعاع الفضى ، وربما كان ضيقه بأرق الفراش ، وبالرقدة العاجزة .

نهضة العرب

**Amly** 

وترك الفراش إلى الشرفة ، وتمدد في مقعد مريح ، ونظر إلى المحيط الممتد على مدى البصر ، غارف في ضوء القمر الشاحب .. وبدت له أضواء تتلألأ في الجزيرة المقابلة ، وسفينة رابضة على مقربة من الشاطئ ، كأنها كلب أغفى .

وتذكر جلسته في الليل منذ عشرات السنين ، وهو بعد في الخامسة عشرة .. وأهل البيت قد ضمتهم المضاجع .. وهو يحملق في السماء ، وفي النجوم ، صامتا شاردا .

لم يحس في باطنه شيئا قد تغير .. نفس الصبى الجالس على حافة شرفة الببت في روض الفرج .. هو .. هـو ذات الرحـل الجالس على حافة شرفة الفندق أمام الأطلنطي في الجانب الآخر من القارة .

لم يتغير في باطنه شيء .. حتى ليكاد يستكثر عليه كلمــة الرجـل ، ويقول ذاك الصبي .

شيء حزين في باطنه يملؤه بالحيرة والوحدة ، والغربة في هذه الأرض .

شيء يجذبه نحو السماء والفراغ .. والأفق .. والمحيط الواسع .

شيء يملؤه إحساس .. حمال أثقال على ظهر الأرض .. ينطلق بـالا وعي .. وحمله على كتفيه ، وكأنه سعيد ..

وعندما يجلس برهة .. ليسترد أنفاسه .. ويحملق فى السماء .. وفى النجوم .. وفى الفراغ العريض .

لا يملك إلا أن يسأل نفسه .. وبعد ..

ووسط السكون والوحشة ، لا يكاد يسمع .. حتى صدى صوته .. وعاد من شروده .. ومن وراء الأفق تنفس الصباح ، وسرت أنفاسه البيض في الضوء الشاحب :

ونهض ليحمل أثقاله .. ويواصل السير ..

وكأنه .. سعيد .

### ذكريات .. من أديس أبابا



الثانية بعد منتصف الليل .. والعربات تتلاحق متزاحمة في طريق بلا معالم .. وأنا انحدر وحدى أتحسس مواطىء قدمى بين الحجارة على حانب الطريق .. محاولا أن ألتقط عربة تحملني إلى االفندق .

وبدأت أكتشف غباوتى ــ متأخرا ــ كما هــى العـادة .. وأنـا أجـد نفسى ضائعــا فـى سـواد الليـل وسـط الزحـام المحنـون . وكـل النـاس ينطلقون بعد سهرة طويلة مرهقة يتلمسون إغفاءة بعد أيــام وليــال مـن الجهد الشاق .

... اكتشفت غباوتى التى جعلتنى أترك الأصدقاء والزملاء من أصحاب العربات ... وأنحدر وحدى في الطريق باحثا عن تاكسى ... نهضة العرب

وأين ؟...

فى أديس أباباً .. التي لا أكاد أعرف فيها طريقا واحدا .

ومتى ؟..

بعد منتصف الليل .. ومؤتمر الوحدة الإفريقيـة الأول قـد انفـض .. والعربات المتزاحمة تسـير بجـوارى دون أن يعبـأ بـى أحـد أو يفكـر فـى دعوتى إنسان ..

وكل ما في ذهني هو اسم الفندق.

أما كيف أعود إليه .. ومن أسأل .. وماذا أركب .. فالله وحده علم .

ولم يكن هناك بد من أن أسير في الطريق المظلم .. إلى أي مكان ..

وأنا فى حالات اليأس أتوكل على اللَّه .. وينقلب ضيقــى إلى نـوع من السعادة المستهترة .. أو اللامبالاة السعيدة .

وبلغ من سعادتي السخيفة التي لا مبرر لها .. أن بدأت أصفر .. وأحسست بعربة تتمهل بجواري .

وَتَمَلَكَتَنَى فَرَحَـةً .. لابَـد أن يكون المتسكع بجوارى .. قـد أحـس بمشكلتي .. فرق لى .. ونوى أن ينقذني من تشردى ..

وأسرعت الخطى تجاه العربة .. ولكن الخطى بدأت تتشاقل وأنــا فــى طريقى إليها .

كان وجها لا أعرفه .

ولم أشك في أن صاحب العربة .. قد توقف لأى سبب إلا أنا ..

وهممت بالسير في طريقي .. حتى لا أخذل .. ولكن سمعت صوتا رقيقا ينادي بالعربية :

\_ تفضل ..

وبدأت أحس لسعادتي معني ..

نهضة العرب

**Amly** 

اقصد سعادتى الغبية التى كنت أشعر بها بلا مبرر وأنا أسـير ضائعــا فى سواد الليل .. فقد وجدت شيئا يمكن أن يبعث على السعادة .

أولا : صوتا يدعوني للتفضل ولإنهاء حالة التشرد والضياع .. التي لم يكن هناك أمل في انهائها قبل شروق الشمس .

ثانيا : الصوت حلو .. وصاحبه .. أو بوجه أدق .. وصاحبته حلوة .. ولوحدها في العربة ..

سوداء . . إفريقية . . حلوة بكل مقاييس الجمال .

لا يعيبها شيء إلا أن عينيها حمراوان حدا !!

وتمنیت لو کانت معی زجاجة قطرة .. أقطـر لهـا فـی عینیهـا حتـی یزول الاحمرار .. وتکمل فرحتی بها .. وطمأنینتی إلیها .

ولم يكن معي زجاجة القطرة .

ولو كانت معى فما أظن من العقل .. أن أفاجتها بالتقطير في عينيها .. وهي تدعوني في الطريق .. بأن أتفضل .

ولكن .. لماذا تتحدث بالعربية ؟.

وقلت لها وأنا أقترب منها:

\_ مساء الخير ..

ـ مساء النور ..

ومرة أخرى أكتشف شيئا جديدا .. لقد كانت لغتها .. شامية ..

عجيبة .. هـذه الفتـاة الحلـوة السـوداء الشـامية .. التـــى تدعونـــى بالتـــ ال لتنقذني من تشرد الليل .

ما حكايتها ..

وماذا يهم ؟

ما دامت ليست غولة .. فكل شيء يمكن أن ينتهي إلى خير . وقلت لها في أدب إني أبحث عن تاكسي ..

فأجابت بلهجتها الشامية:

**Amly** 

نهضة العرب

ـ بوصلك مطرح ما بتريد .

وأخذت مكاني بحوارها وقلت لها اسم الفندق .

وتحركت العربة .. وقبل أن أدع سيل الأسئلة الحائرة تنطلق من بـين شفتى .. عدت أتأملها ..

وجدتها حلوةً .. حقيقة .

أنف دقيق مرفوع .. وشفتان مزمومتان ورموش طويلة .. غطت حمرة العينين ..

وكان أول ما سألتها:

\_ جنسك إيه ؟

\_ حبشية .

ــ وبتتكلمي عربي ليه ؟

ـ لأنى عشت في فلسطين سنين طويلة .

وعلمت أنها هاجرت من الحبشة وهى طفلة بعد الغزو الإيطالي عندما ترك هيلاسلاسي البلاد واستوطنت في فلسطين طول مدة الحكم الإيطالي .. ثم عادت إلى الحبشة مع عودة الإمبراطور ..

وفى الطريق الطويل إلى الفندق .. حدثتنى الحسناء الحبشية الحمراء العينين الشامية اللهجة عن صباها بين الحبشة وفلسطين وأحسست بها مؤرجحة الحنين بين فلسطين وإفريقيا ..

وانتهى الحديث عن فلسطين .

وعدنا إلى إفريقيا ..

وهزت الحسناء رأسها وهي تشرد ببصرها في الطريق الخالي .. قائلة :

\_ ما هو ؟

نهضة العرب غيضة العرب

ـ رائع حقيقى أن يحدث هذا .. ولكن هل تظنين أنه ستوحد أفريقيا حقيقة .. هل تظنين أنه يمكن أن يذوب التنافر بين التكتسلات السياسية داخل أفريقيا .. كتلة الدول الناطقة بالفرنسية .. وكتلة الكومنولث المرتبطة بالسياسة البريطانية في القارة وكتلة دول شرق أفريقيا الناطقة بالإنجليزية .

إن الشيء الذي لا يمكن إنكاره في إفريقيا أن هناك صراعا بين تيار تحرري وتياز ممالئ للاستعمار .

وأجابت الحسناء:

ــ لماذا لا نكون متفائلين .. ونؤمن بـأن الوحــدة الإفريقيــة يمكــن أن تقضى على هذا الصراع وأن تجعل من نقط الالتقاء كالنضال مــن أحــل الحرية والتعاون من أجل البناء ومن أجل تحقيــق الرخــاء والســـلام هدفــا موحدا للقارة كلها .

\_ إما أن يحدث هذا .. أو يحدث عكسه .. فيـودى الصـراع بـين التيـارات المختلفة إلى عجـز منظمـة الوحـدة الإفريقيـة عـن مواجهة المشاكل الخطرة التـى تواجهها أفريقيـا فـى طريقهـا إلى الحريـة والبناء .

واليوم وبعد ثلاث سنوات مضت على المؤتمر الأول فى مايو ١٩٦٣ وبعد أن التقى رؤساء أفريقيا لقاءهم الرابع فى منظمة الوحدة الإفريقية .

ماذا حدث ..

أين تقف منظمة الوحدة الإفريقية التي أقامها الرؤساء من أجل تقوية وحدة الدول االإفريقية وتضامنها . وتنسيق تعاونها ودعم جهودها لتحقيق حياة أفضل لشعوب أفريقيا والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها والقضاء على الاستعمار في جميع أشكاله من أفريقيا .

فى الطريق الشاق الذى سلكته المنظمة خلال السنوات الثلاث نهضة العرب

الماضية تعثرت خطاها أكثر من مرة .

فى مشكلة روديسيا الجنوبية قرر بحلس وزراء منظمة الوحـــدة الإفريقية فى ٥ ديسمبر ١٩٦٥ وقف العلاقات الاقتصادية مع روديسيا الجنوبية .. وقطع العلاقات مع المملكة المتحدة .

وبدا واضحاً أن دول التيار التحررى وحدها هى التي نفذت القرار منذ قامت بقطع العلاقات مع بريطانيا كل من ج . م . ع . وتنزانيا ومالى والجزائر وغينيا وموريتانيا والكونغو برازافيل وغانا (نكروما) والسودان .

وقد أعادت غانــا العلاقـات بعـد الانقـلاب الأخـير فـي ٢٤ فـبراير ١٩٦٦ وأعادت السودان العلاقات في أبريل ١٩٦٦ .

ولقد بدا واضحا أن الدول الكبرى قد بذلت كل ما تستطيع من أحل الإبقاء على نفوذها داخل القارة واستطاع الاستعمار أن يتسلل إلى المنظمة عن طريق الدول الإفريقية الأعضاء الممالئة له وأن يحاول فرض سياسته بواسطة هذه الدول. وبدا ضعف المنظمة ظاهرا في الفشل في اتخاذ الكثير من القرارات التي يجب أن تواجه بها أفريقيا مشاكلها.. أو في عدم تنفيذ القرارات التي اتخذت من مجموعة كبيرة من الدول الممالئة للاستعمار والتي تجد أن هذه القرارات غير ملزمة لها.

ومع كل ذلك فإن اليقين بأن لدى بلاد أفريقيـــا مــا تتفــق عليــه ومــا تتعاون من أحل تحقيقه أكثر كثيرا مما تختلف عليه ..

إن مشكلة أفريقيا الحقيقية هي مع الاستعمار . إن أفريقيا لا يمكن أن تكون إلا وحدة واحدة ضد العدو المشترك الذي استعبدها وما زال كاول استعبادها ؟

والمشاكل التى بين أعضائها .. كمشاكل الحدود بين السودان وتشاد أو بين الصومال وكينيا أو الصومال وأثيوبيا هى أيضا من صنع الاستعمار ..

ومعركة الحرية تضع أفريقيا كلها في جانب والاستعمار في جانب . ومعركة التنميسة أيضا تضع أفريقيا كلها في جانب والاستعمار الجديد بكل صوره في جانب آخر .

وما من أحد يمكن أن ينكر أن وحدة أفريقيا في هذه المرحلة من مراحل التاريخ هي السبيل إلى القضاء على الاستعمار والاستعمار الجديد ومواجهة خطر التخلف وإزالة الفوارق الشاسعة في مستويات المعيشة بين الشعوب الإفريقية والشعوب المتقدمة ..

\*\*\*

وبعد .. لست أدرى ماذا يمكن أن تقول الحسناء الحبشية الحمراء العينين الشامية اللهجة فيما فعلت السنون بمنظمة الوحدة .. ولا أدرى أين هي من لقاء أديس أبابا اليوم ..

ولقد ودعتها ليلتذاك أمام الفندق ..

ودعتني لزيارتها في دارها .

ولقيتها مع زوجها .. وجلسنا نتناول الشاى .. ونطل من الشرفة على الأرض الجبلية الخضراء الفسيحة .. وقالت لى إن المواطن الحبشى لا يحب أن يبذل جهدا كبيرا في الأرض . وأن تطوير الزراعة بالآلات قد يغير وجه المجتمع الحبشى . ثم استطردت تقول .. إن المجتمع الحبشى يحتاج إلى تغيير شامل ولكن شيئا لا يمكن أن يحدث في حياة الإمبراطور .

وتركت الحسناء الحبشية وفى رأسها ثلاث أمنيات .. فى الحرية والرخاء .. وأن ترى الحبشبة وقد تطور مجتمعها .. وأن تعبود يوما إلى فلسطين الكبيرة .. العربية التى عاشت طفولتها فى رباها .. لتجدها فلسطين العرب ولا تجد بها أثرا لإسرائيل .

حقق الله آمالها .. وآمالنا .

## طرقات صدق . على باب الأكاذيب



• قبيل الغروب والقرص الأحمر ينزلق في الأفق الغربي ساحبا ذيوله الأرجوانية فوق قمم الأشمار المتكاثفة أمام شرفة بيت الحاكم في أروشة وسط المرتفعات القائمة في شمال تنجانيقا .. والرجل الممتلئ يجلس أمامي مادا ساقيه ملقيا برأسه على مسند المقعد .. وتناول رشفة من كأس فوق منضدة صغيرة وتساءل ببساطة :

ــ لماذا تضيقون بهم كل هذا الضيق .. إن فلسطين منبت دينهم منذ آلاف السنين .

وهززت رأسى متسائلا فى دهشة :

نهضة العرب

**Amly** 

ـــ ومنذ متى وفى أى مكان مــن العـالم كــان منبــت الأديــان بحمعــا للقوميات المتنافرة ومبررا لسرقة الأوطان من شعوبها .

وتردد الرجل برهة ثم قال :

ــ ولكنهم يزرعون الأرض أحسن من العرب .

\_ هكذا ؟!

\_ يقولون هذا .

- وبفرض أنه صحيح .. هل كفاءة الألمان في الصناعة يمكن أن تكون مبررا .. لطرد شعب تنجانيقا من أرضهم وإحلال الألمان محلهم ؟ إنكم تضيقون بالمستوطنين الهنود لمجرد سيطرتهم على تجارتكم .. فماذا تفعلون لوأنهم فكروا يوما في طردكم ؟

وقال الرجل في غضب:

ــ نبيدهم .

ــ لماذا إذن تستكثر الإبادة على إسرائيل؟

وهز الرجل رأسه من الحيرة وأردفت أتساءل :

ــ هل تعلم أن إسرائيل كان يمكن أن تكون في قلب إفريقيــا .. وأن شعبا من شعوبها كان يمكن أن يكون هو الضحية ؟..

\_ كيف ؟

ــ لقد عرضت أوغندا على اليهود لكــ تكـون وطنا قوميا لهـم.. ولكنهـم رفضوه وفضلوا عليه إسرائيل .. فما رأيك لو أن مأسـاة فلسطين .. انتقلت هنا إلى جوارك في أوغندا .. وما رأيك لو أن شـعبا إفريقيا طوته معسكرات اللاجئين في تلك الأحراش التي أمامك .

وازدرد الرحل ريقه ومضت فترة صمت شرد ببصره وسط الأحـراش . ثم قال في صوت خفيض :

ــ لم أفكر في المسأله مطلقا على هذا الوجه الذي قلته .

وتركت الرجل ليلتذاك وأنا أشعر أن الشعب الإفريقى مخدوع مضلل فى حقيقة إسرائيل .. وأن من حقه علينا ومن واجبنا نحوه .. أن نشرح له الحقيقة .. حتى لا نضيق بسوء فهمه لمأساة القرن العشرين .

وبعد بضع سنوات جلست فى قاعة الجامعة العربية حيث اجتمع رؤساء الدول الإفريقية وأخذت أنصت إلى الرئيس عبد الناصر .. وهو يلقى خطبته .. وأذكر أنه ببساطة قال للرؤساء إننا لا نريد أن نحرك أحدا أو نورط أحدا .. ولكن كل ما نبغيه هو أن تفهموا قضية فلسطين على وجهها الصحيح .. أن تفهموا حقيقة مأساة الشعب السليب الطريد .. ونحن بعد ذلك نترك الحكم لضمائركم .

وتحدث الرئيس جمال عن قضية الشعب الفلسطيني .. وكان مجرد شرحها .. والإقناع بحق الشعب الفلسطيني في وطنه وفي أرضه .. كسبا لإفريقيا المتحررة في صالح شعب فلسطين .. وكشفا لكل أباطيل إسرائيل وأكاذيبها .

وخلال الأسبوع الماضى جال الرئيس جمال عبد الناصر جولته الطويلة فى ربوع تنزانيا .. ومر بأروشة .. ولعله صادف حاكم أروشة الذى لقيته فى ذلك الحسين .. ولست أشك أن خطوات الرئيس فى أحراش أروشة وفى غيرها .. كانت طرقات صدق على باب أكاذيب إسرائيل .. لقد رأى شعب تانزانيا من خلال الحضارة والإنسانية .. والخير والسلام ..

إن مزيدا من اللقاء والترابط يجب أن يقوم بيننا وبين إخوانسا الإفريقيين حتى تبدد من إفريقيا غيوم الأكاذيب والأباطيل التي نشرتها إسرائيل في سماء أذهان الإفريقيين .

# علم .. فوق الثلوج



• على خط الاستواء .. فى ساعة شروق .. فى بلدة موشى .. والجبل الشاهق وأشعة الشمس تداعب الثلوج على قمة كليمنجارو .. والجبل الشاهق يبدو من بعيد ككأس الجلاس .. وقفت والرئيس نيريرى بعد أن استعرض حرس الشرف قبيل افتتاح المؤتمر الثالث للتضامن .. وأشار الرجل النحيف الرشيق ذو الرأس المستدير .. والابتسامة المشرقة والعينين اللين تشعان ذكاء .. أشار بعصاه إلى قمة الجبل قائلا:

ــ عندما تبـدو قمـة الجبـل ناصعـة واضحـة نحـس أن يومنــا يــوم سعيد .. أرجو أن تكون هذه خير بداية للمؤتمر .

وشرد الرجل ببصره بعيدا إلى قمة الجبل الناصعة وأردف يقول : نهضمة العرب \_ هناك على قمة الجبل وضعنا علم الحرية .. في يـوم الاستقلال .. أرجو أن يظل خفاقا فوق القمة إلى الأبد ..

لقد مرت تنجانيقا بأيام شديدة .. واجتازت زنزبار أياما أشد .. وكنت أذكر دائما كلمات الرجل النحيف الذكى ذى الرأس المستدير والابتسامة المشرقة .. لأشفق على العلم الخفاق فوق قمة الجبل الأبيض .

وخرجت تنجانيقا وزنزبار من الشدة .. بوحدة أشد .. وأصبحت تانزانيا أحد عمد الوحدة والحرية في القارة المشرقة .

تحية إلى نيريرى .. وكواوا .. وكامبونا .. والأصدقاء الذين يقفون بباب إفريقيا الجنوبي ليحشدوا قوى النضال ضد العنصرية في حنوب إفريقيا والمستعمرات البرتغالية .

#### نجفة الست!



• فى فندق مارنجى .. ونسمة باردة تهب من الأحراش الخضر .. والروابى تعلوها أشجار الموز بأوراقها العريضة .. والغابات تتكاثف من حولنا .. وأصوات زئير تعلو من آونة إلى أخرى وقف أوسكار كامبونا رئيس المؤتمر ووزير داخلية تانزانيا منذ بضع سنوات ــ يسائلنى فى دهشة بعد انتهاء المؤتمر .

ــ أمتأكد أنت أنك لا تريد الذهاب إلى نزهة الغد مع بقية الوفود في زيارة للــ National Parks .

وهززت رأسي مؤكدا:

. Y \_

نهضة العرب

**Amly** 

\_ إن هذا خير ما لدينا هنا في منطقة الشمال .. سترى الوحوش في الغابة على طبيعتها .

ـــ لابد أن أتم كتابة السيناريو قبل أن أعود إلى القاهرة وليس أمـــامى سوى اليوم وغد .

\_ إذن تعال .. هذا خير مكان يمكن أن تسجن فيه نفسك دون أن يوعجك أحد .. حتى تتم كتابة ما تريد .

ووقف أمام مدير الفندق قائلا في حزم :

ــ خذ هذا السيد وضعه في مكان لا يزعجه فيه أحد .. أيا كان . وانصرف كامبونا .. وقادني الرجــل وراءه إلى ســلم ضيـق وظللـت أصعد معه حتى وقفنا أمام باب صغير وانحنى قائلا :

ـ تفضل .. عندما تريد شيئا دق هذا الجرس .

ودخلت إلى حجره متسعة .. تشرف نافذتها على أجمل ما يمكن أن تقع عليه العين من أحراش خضراء مزهرة .. ووجدت بها منضدة صغيرة ومقاعد واطئة .. وفراشا \_ كأنه فراش طفل \_ تصل حافته إلى ركبتي إذا ما حاولت التمدد عليه .

وفى ركن الحجرة صندوق من الصاج .. فى شكل البيانو .. ولم أشك فى أن الحجرة بكل ما فيها .. حجرة أطفال . وهممت بأن أنادى الرجل .. لأطلب منه تغيير الحجرة .. ولكنى كرهت تضييع الوقت فى المناقشة وقلت لنفسى أجلس وأبدأ الكتابة وعندما يجن الليل أتكوم فى الفراش .. وأقضيها ليلة .. كيفما كانت . وخلعت ملابسى .. واتجهت إلى الحوض .. ولم أكد أعبر نصف المسافة إليه حتى صدم رأسى شيء مدلى من السقف .. ثبت بعد أن أخذت اللطمة أنه نجفة .. ودعكت رأسى وتحملت اللطمة .. وأتممت المشوار إلى الحوض ..

وكان على أن أنحنى أمام الحوض حتى كاد وسطى ينكسر . وأخيرا عدت إلى الفراش . وبنفس الغباوة .. لطمتنى النجفة .. في الإياب نهضة العرب

كما لطمتني في الذهاب.

ولست أدرى ماذا أصابنى فى ذلك اليوم .. بحيث جعلنى أنسى دائما أن هناك شيئا مدلى من السقف .. رحت أحبطه برأسى فى كل غدوة وروحة ..

وأخيرا .. ومن باب حب الاستطلاع ناديت الرجل مدير الفندق ، وسألته:

\_ أليس لديكم غير هذه الحجرة ؟

وبدت الدهشة على الرجل وتساءل قائلا :

ـــ لماذا .. إنها خير حجرة في الفندق .. إنها حجرة صاحبة الفنندق .. السيدة الألمانية التي شيدته .. رحمها الله .

ومددت يدى أتحسس الكدمات في جبيني .. وتمتمت متسائلا:

\_ إذن فقد ماتت!

ــ أجل ..

ـ ماتت قتيلة بالطبع!

ـ کیف عرفت ؟

ــ لابد أن تكون النجفة المدلاة من السقف صرعتها .

وضحك الرجل قائلا:

\_ النحفة يا سيدى لم تكن تسبب لها أية مشكلة .

\_ كيف ؟

ــ لقد كان طولها ١٢٠ سنتي !

وأدركت سر الحجرة بكل ما فيها .. وقلت للرجل:

ـــ لم يكن هناك داع لهذا الإكرام المفرط .. ضعنى فى أيــة حجـرة عادية .. أو انقل النجفة من هنا .

ويبدو أن الرجل خشى أن يلومه كامبونا على أنه قصر فسى إكرامى إذا نقلنى من غرفة السيدة صاحبة الفندق .. فحذب النحفة وحملها على كتفه وانصرف .

نهضة العرب

**Amly** 

#### ودَاعــًا ... كليمنجَارُو

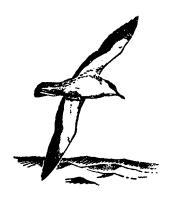

الثلوج البيضاء تعلو هامة كليمنجارو متحدية شمس الاستواء الصاعدة أشعتها من وراء الأفق .. لتتحسسها في رفق وتنزلق عليها وكأن أشعتها الملتهبة برد وسلام على قمة الجبل .

وليلى اليونانية تمنحنا ابتسامة رقيقة من مقرها في استعلامات فنــدق موشى وقد بدا عليها الإرهاق . وقلت لها ضاحكا :

- \_ أتعبناكم ؟
  - \_ جدا .
- \_ كلها يومين ونرحل .
- ــ سنفتقدكم .. تعبكم مهما بلغ .. حير من سكون الموت الـذى كنا نغرق فيه .

نهضة العرب Amly

وعبرت باب المطعم لأجلس بين أصدقاء جعلوا من قاعة المطعم الضيقة عالما واسعا بلا حدود . . الياباني بجوار الغيني . . والكينسي يمزح مع الهندي . . والمغربي يشد على يد الأوغندي . .

وأقبل على الزميل السوفيتي مقصودوف يهتف ضاحكا :

- \_ تصور .. لقد تناولت الشاى بالأمس مع أمريكي !
  - \_ كيف ؟

نهضة العرب

- ــ دعاني إلى بيته أنا وشو .. ولم يرض شو وذهبت أنا وحدى ..
  - \_ وماذا فعلت ؟

\_ تحدثنا طویلا ... فی کمل شمیء .. لأول مرة أزور بیتما أمریکیا و آکل مع أسرة أمریکیة .. إن الرجل يعمل مدرسا هنا . ولقمد قبال لى في نهاية اللقاء إنه كان يتصور الرجل الروسي شيئا غير ما رآه .. شميئا مخيفا ..

وحدثنا مقصودوف كيف أحس بالرجل وزوجته وأبنائه .. أسرة مسالمة ودود .. لا تفترق في شيء عن الأسرة الروسية الطيبة .. تعيش في هدوء وتنشد السلام والمودة ..

وقال الصديق السوفييتي إنه لم يحس أن هناك أبدا ما يوجب العداء أو الكراهية .

وشرد بي الذهن في جلستي أمام الجبل الأبيض ..

ولم أكن أظن أنا أن هناك ما يوجب الكراهية بين الإنسان الروسى والأمريكي ، أو أى إنسان و آخر في هذا العالم .. لست أظن أن الكراهية التي استطاعت السياسة الأمريكية أن تبثها في العالم لأمريكا شيء يستحقه الشعب الأمريكي أو يريده لنفسه أو يشعر به نحو العالم . إن العزلة التي كانت أمريكا تفرضها على نفسها منذ الحرب للمشاركة في تقرير مصير العالم وإحساسها بأن الدفاع عن نفسها لا يكون بالانتظار وراء حدود العالم الجديد بل بالخروج من أجل

**Amly** 

الاشتراك في تحديد معالم العالم الآخر .

هذه العزلة التي كانت تلتزمها أمريكا في أوائل القسرن العشرين قمد للحولت في منتصفه إلى شيء مضاد .. قمد يكون هو السبب الحقيقي فهما يعانيه العالم من المشاكل .

إن خروج أمريكا للدفاع عن نفسها في العالم الآخر قد جاوز حـده كثير .. حتى تحول إلى محاولات مستمرة لفرض النفس على الغير ..

وأصبح من الأشياء الطبيعية لأمريكا .. التي كانت تفرض على للسها العزلة في أوائل القرن العشرين .. أن تخرج في منتصف لتسلب الشعوب حريتها دفاعا عن حرية الشعب الأمريكي .

وأصبح منطق السياسة الأمريكية يستسيغ احتىلال فيتنام ودكها بالقنابل وقتل شعبها (ومعه ما تيسر من الشعب الأمريكي) من أجل ضمان عدم اختيار الشعب الفيتنامي للشيوعية كنظام للحكم فيه (هذا إذا كان ينوى اختيارها).

وانتشرت أمريكا .. المعزولة في أول القرن العشرين .. لتخرج للعالم في منتصفه .. لا في محبة ولا مودة ولا صداقة .. ولا لتنشر حضارتها .. وعلومها .. وفنونها .. ولا لتشارك العالم التعس المتخلف المريض المحتاج .. في إزالة بعض تعاسته .. وفقره ومرضه وحاجته .. بل لتنشر قواعدها وأحلافها العسكرية .. لكي تقيي نفسها شر الشيوعية في بلاد الآخرين .. وتمنح المعونات .. لا لمن يحتاج إليها أولا .. بل لمن يجعل من نفسه ستارا مانعا للشيوعية وتسربها إلى نفسه .. ثم إليها ..

وباتت مشكلة العالم المزمنة هي خروج أمريكا التي كانت معزولة في أوائل القرن العشرين .. إلى كل أنحاء العالم في منتصف القرن للدفاع عن نفسها ضد الشيوعية .. واتخاذ العالم الآخر ستارا واقيا لنفسها من هذا الخطر ..

وأصبح على الإنسان أن يتساءل فى عجب .. من البادئ بإثـارة المشكلة .. أهو خروج أمريكا .. ونشرها القواعد والأحزمة العسـكرية حول الشيوعية .. أم خروج الشيوعية لمهاجمة أمريكا ؟

الشيء الواضح .. جغرافيا .. أن الحيزام الأمريكي لحصيار الشيوعية .. كان أبدأ .. وخروج الشيوعية للهجوم على أمريكا .. لم يأت إلا كرد فعل لهذا الحصار .. ووجود الشيوعية في العيالم الجديد .. في كوبا .. لم يحدث إلا بعد أن شبع العالم القديم .. قواعد عسكرية .. وأحلافا أمريكية .. في كل بقاعه .

بل الشيء العجيب أن دفاع أمريكا عن نفسها ضد الشيوعية .. بات عادة مزمنة وعملا لا إراديا أكثر منه إجراء مبنيا على دراسة وتفكير ..

ولو لم يكن كذلك .. ولو أنه بنى على تفكير سليم .. لتحتم على أمريكا أن تعيد النظر في سياستها التقليدية نحو الشيوعية .. لسبب بسيط ، هو أن الشيوعية نفسها .. لم تعد الشيوعية التقليدية التي خرجت أمريكا لتقى نفسها شرها في جميع أنحاء العالم .

والشيوعية .. وغيرها من النظم .. ليست أثوابا حديدية يرتديها البشر كالأحذية الصينية القديمة لتمنع نموهم .. وإنما هي وسائل للنمو .. وللخلاص من العراقيل التي تمنع النمو .. فهي أنظمة إنسانية .. وضعها البشر .. لخدمة البشر .. ولم توضع لتقييد البشر وكتم الأنفاس .. وعندما يحس البشر .. أن الأنظمة لم تعد بشكلها الذي تعودوا عليه صالحة لخدمتهم .. فلابد من تطويرها لكي تلائم احتياجاتهم الجديدة ..

والشيوعية \_ إن لم تكن أمريكا تعلم \_ ككل النظم .. نظام إنسانى احتاجه البشر .. وهو أيضا \_ إن لم تكن تعلم \_ يمر .مرحلـة تطور .. لم يعد من المعقول أن يقابل منها بنفس الروح التقليدية العدائية ..

وتطور الشيوعية .. في معظم البلاد الشيوعية .. لا يحتاج إلى توضيع .. سواء كان داخل البلاد أو في علاقات البلاد الشيوعية بغيرها من البلاد .

لقد انتهت الشيوعية من مرحلة تضحية جيل من أجل جيل آخر .. وأصبح على الجيل الذى ضحى من أجله .. أن يجنى ثمار التضحية .. ولم يعد معقولا أن تصبح التضحية عادة مزمنة فى الشيوعية .. وأدت مرحلة الستالينية فى تجميع موارد الدولة من أجل الدولة ككل لا من أجل الشعب كأفراد .. دورها كمرحلة لم يكن منها بـد من أجل تنمية موارد الدولة وتحقيق الكفاية التى تجعل العدالة التوزيع معنى .. وحتى تجد العدالة ما توزعه .. وإلا كانت عدالة أوهام ..

وفى علاقة الشيوعية بالبلاد الأخرى لم تعد الشيوعية بحاجة إلى التبعية قدر حاجتها إلى الصداقة .. لقد أحس المعسكر الشيوعى .. أن أسلوب التسلل الشيوعى قد بات يثير الكراهية .. وأصبحت الشيوعية في تطورها الجديد وانتهائها من مرحلة الاستالينية يمكن أن تلتقى في تفاهم مع بقية النظم الاشتراكية النابعة من الشعوب حسب اختلاف تقاليدها وعاداتها .. وأصبح التعاون القائم على تفهم حاجة الشعوب واحترام إرادتها .. أجدى من التكتل المبنى على السيطرة والتوجيه .

وأمريكا في خروجها التقليمدي للدفاع عن نفسها خمارج عالمها الجديد .. تتجاهل كل هذا ..

وتتجاهل أيضا أن الصين الشعبية .. أضخم بلاد العالم .. قد عانت من كل ما عانته البلاد التي وقعت في براثن الاستعمار .. من تخلف.. وأنها في وثبتها قد اختارت النظام الذي يخلصها من كل آثار الاستعمار ..ويحقق لها النهضة التي تستحقها والتي تشكل جزءا من حضارة العالم كله .. وأن حصارها بالقواعد الذرية ومحاولة إنكار وجودها .. والأعتراف

بالصين ممثلة في حزء لا يتجاوز الواحد في المائة منها .. أمر غير معقول ولا منطقي ..

والإصرار بعد ذلك كله على إيجاد حرح فى الشرق الأوسط .. فسى الجسد العربى .. بدفع حسم غريب فى هذه المنطقة .. وتجاهل شعور ملايين العرب من الخليج إلى المحيط ..

والإصرار على تشريد شعب وإحالال خليط من أحناس مختلفة لا يجمعها إلا الدين اليهودى لكى تقيم دولة بالمعونات الأمريكية من أحل التوسع العدواني .. وتكسب بها كراهية كل العرب لأمريكا أمر عجيب .. غريب .. لا يمكن أن يكون قائما على تفكير منطقى سليم .

كل هذا فعلته أمريكا بالعالم بعد أن خرجت من عزلتها .. في أوائل القرن العشرين .. لكي تشارك في تحديد معالم العالم القديم من أجل حماية نفسها .

والنتيجة .. هي اكتساب كراهية العالم كله ..

ولست أظن أن الشعب الأمريكي .. يريد هذا أبدا .. ولا أظنه يهوى كراهية العالم له ..

ولست أدرى .. هل يفهم الشعب الأمريكي .. أم لا يفهم .. أما أنه لا يفهم .. أما أنه لا يفهم .. وإذا أنه لا سلطان له في إدارة دفة الحكم في بلده .. وإذا كان لا يحكم بلده .. فكيف يحكم ؟..

وسؤال أخير ..

هل أفادت أمريكا نفسها وأفادت العالم بالخروج من عزلتها .. أم أنها خرجت عن عزلتها أكثر من اللازم ..

والمطلوب منها .. أن « تلم » .. نفسها بعض الشيء .. وتترك الشعوب في حالها .. تدافع عن نفسها ضد الشيوعية إذا أرادت .. أو تختارها .. إذا أرادت أيضا .

إن المطلوب من أمريكا .. الغنية القوية المتقدمة ، أن تخرج إلى العالم نخير .. أو تتركه في حير ..

أن تخرج إلى الشعوب في صداقة وحب ومودة وتساعد في إزالة تعاستها إذا استطاعت .

> أو تتركها .. تحل مشاكلها بالطريقة التى تحلو لها . لو أنها فعلت .. لتغيرت أوضاع كثيرة فى هذا العالم .

#### \* \* \*

وعدت أرقب القمة الثلجية البيضاء تتسلألاً فسى أشعة شمس الاستواء .. وحاولت أن أوقف الذهن الشارد من الاستطراد فى بحثه هن المشاكل .. وأن أدعه يسترخى فى الأحراش الخضراء .. ويهدأ على القمة الثلجية المتلألتة . ولكنى كنت أحاول عبثا .. هذا الذهن الأحمق .. إما أن تطارده مشاكل المؤتمر فى زحمة المؤتمر .. أو يطارد هو المشاكل عندما يخلو إلى نفسه بعيدا عن المؤتمر .

وعندما وقفنا للرحيل .. وللوداع .. والقمة الثلجية الناصعة تطل علينا . وقفت ليلى تمد يدها للوداع والدموع في عينيها . وشددنا على يدها في حرارة . ومن بعيد أبصرنا الفتاة الأحرى الجميلة التي كانت تجلس لترقبنا من بعيد . ووجدنا الدموع في عينيها ، وسألتني بهية كرم :

ـ لماذا تبكى الفتاة ؟

وأحست أن الإنسان يحب الإنسان .. حاولنا أن نوقف دموعا توشك أن تهبط من المقل .. لتنضح حنين الإنسان للإنسان ..

وسرنا في الطريق والقمة الناصعة تتوارى وراء الأفق .. ودموع الإنسان .. اللذى يحب الإنسان .. والذى يؤنس وحشته إنسان .. ويوجعه وداع إنسان .. تبرق كأنها .. الشعاع الهادى .. في ليل البغضاء والكراهية .. التي يثيرها غباء الإنسان بغير مبرر .. وبلا سبب .

**Amly** 

# لأ ... فراخ



في دعوة للغداء في بكين ..

جسلنا للعشاء حول المائدة ..

وجرى الحديث عن أطعمة الشعوب ، وعن اللحوم المحرمة .

وسأل سائل:

\_ هل ذاق أحدكم لحم الضفدعة ؟

وأبدى البعض امتعاضه ، وأبدى البعض الآخر ممن ذاقهما استحسانه ها .

وقال صديقنا الهندى النباتي:

**Amly** 

ــ يبدو لى أن الضفادع شـىء معقـول .. إذا مـا قيـس بطبـق فـاخر هدمونه في الصين ، يسمى طبق « النمر والفهد » .

و سألته :

ـ أيصنع من لحم النمر والفهد؟

ـ يا ريت .

ــ مم يصنع إذن ؟

\_ من الكلب والقط .

وسرت موجمة اشمئزاز حسول المائدة ، وتعسالت صيحسات « القرف » من جميع الأفواه . إلا فم صديقنا الصينى الذي نظر إلينا في دهشة متسائلا :

\_ هل ذقتم لحم الكلاب والقطط ؟

وأجبنا جميعا في صوت واحد .

ـ طبعا لا .

\_ إذن كيف تحكمون عليه ؟ ولماذا تبدون اشمئزازكم منه ! هـل ذقتم لحم الثعابين ؟

وصاح أحدنا:

ـ يا ساتر .

واستطرد الصديق الصيني:

ـــ إنه من ألذ اللحوم . إن لدينا موسما لأكل الكوبرا . عندمــا تنمــو وتمتلئ .. إننا نأكل أيضا لحم الخيل والحمير .

ونظر إلى وجوهنا المحملقة .. ثم قال ببساطة :

ـ في كانتون .. يجنوب الصين .. نأكل كل ما قام على أربع .

وصمت لحظة .. ثم قال :

ـ عدا الكراسي .

ثم رفع ذراعيه وهزهما هزة الأجنحة قائلا :

**Amly** 

ــ ونأكل كل ما له جناحان .

ثم أشار بأصابعه إلى الجو ، واستطرد قائلا :

\_ عدا الطائرات .

ولم يعد عليه بعد ذلك أن يضيف إلى قائمة المأكولات صنفا جديدا .

وفي ذلك الوقت أحسسنا بشيء يلعب في أقدامنا تحت المنضدة .

وأقبل الجرسون يحمل سرفيس الطعام ، وقد رصت عليه قطع اللحم .

وسحب « مرسى سعد الدين » ساقيه من أسفل المنضدة وهو يحسس بشيء يعبث بهما .

وسأل الجرسون قائلا :

\_ إيه ده !! قطط ؟

وبمنتهى البساطة أجاب الجرسون ،وهو يمد يده بالسرفيس:

ـ لا يا بيه .. دا فراخ !!

### في الطريق .. إلى كوبا



في الطريق إلى كوبا ..

والطريق إلى كوبا .. كما كنت أتصوره فـى الخريطة عندما كنت أدرس جغرافيا .. يتجه من القــاهرة شــرقا ــــ أو جنوبــا بشــرق ــــ عــبر أفريقيا والأطلنطى .. حتى نصل إلى ما بين الأمريكتين ..

ولم أكن أتصور أن على أن أمد يدى تلف حول رأسى لأمسك أذنى كجحا .. وأسير من الذنى كجحا .. وأسير من القاهرة .. شمالا إلى براغ .. ثم شمالا أيضا إلى أيرلندا ثم أعبر المحيط

نهضة العرب نهضة العرب

فى أقصى الشمال حتى أصل إلى قرب ألاسكا ثم أهبط بالطائرة جنوبها كالمتسكعين حتى أصل إلى هافانا بعد طيران ١٧ ساعة متواصلة .

والسبب .. الحصار الأمريكي السخيف .. للغلبانة كوبا .

ما علينا .. ليس هذا وقته !

المهم أني وصلت إلى براغ ..

وكان على أن أقضى يومين ـ قبل قيام الطائرة إلى هافانا ـ في البلد الأوربي العريق الذي تبدو أبراج القلاع ممتدة على طول امتداد الجبال في الأفق . . لترسم في خط السماء . . آثار حضارة أوربا . . عندما كانت أوربا منبع الحضارة .

وكنت أتصور أنى سأقضى هذين اليومين .. كأى سائح يمر بـالبلد الأوروبي العريق .

أصعد هذا الجبل .. وأزور تلك القلعة ..

وأتفرج من وراء زجاج الفترينات .. على بريـق الكريسـتال والمورانو .. الذي تعتبر صناعته .. أحد تخصصات براغ .

ولكن .. الطريقة التى استقبلت بها فى مطار ببراغ .. نفت من ذهنى كل احتمال فى أن أكون سائحا .. فى المدينة العريقة .. ولم أشك فى أن هم العمل الذى ذهبت من أجله إلى كوبا ... قد بدأ فى براغ ..

لقينى الإخوان التشيكيون أعضاء لجنة التضامن الآسيوى الأفريقى فى تشيكوسلوفاكيا .. وعلى رأسهم الرجل الرشيق الطويل .. ( الذى يذكرنى دائما بركس هاريسون فى دور ملك سيام ) الصديق سميك سكرتير عام اللجنة .

ومع الشلة تقدم رجـل أبيـض نحيـل يرتـدى بدلـة سـوداء .. عرفنـى بنفسه بأنه سفير كوبا في براغ .

و حلست مع الزملاء في كافيتيريا المطار الأنيق الجديد .

وبدا سميك يعرض على برنامج اليومين اللذين سأقضيهما في الراغ .

ونصيحتى إلى المستضيفين فى كل بلد ــ بعد ممارستى لبرامج الضيافة الفاتلة ــ أن خير طريقة لإكرام الضيوف فى القرن العشـرين .. هـى أن يتركوهم فى حالهم .. أو على الأقـل أن يـتركوا لهـم فرصـة يلتقطون في برامج الزيارة .

وأنا أذكر في زيارة لى لألمانيا الشرقية أن تلقوني منذ أن وطئت للدماى أرض المطار .. وهات يا زيارة .. وهات يا شرح .. يوميا من السبعة صباحا حتى الثانية عشرة مساء .. وكنت أحاول أن أخلو إلى للسبي وأنا أركب العربة في الطرقات بين زيارة وزيارة .. وأسرح وأسترخي .. ولكن المرافق كان يستخسر في الراحة .. ويصر على شرح معالم الطريق .. حتى أوشكت الزيارة على الانتهاء .. ونظر إلى المرافق سعيدا بما فعل وقال لى باسما :

\_ والآن يا سيدى .. أى شيء أستطيع أن أقدمه إليك ؟

وقلت له في استعطاف .

\_ أن تصمت قليلا ..

وضحكِ الرجل وأجاب:

ــ أنا أعرف ماذا فعلت بك ! ولكن ماذا أفعل ؟ .. هذا واجبى .. ولنعد إلى براغ ..

عرض على البرنامج: زيارة للجنة التضامن في الصباح .. ولقاء مع لجنة السلام بعد الظهر .. واستقبال في المساء .. ولقاء في اتحاد الكتاب التشيكيين في الصباح التالي .. ومؤتمر صحفي بعد الظهر .. وزيارة لدار الفنانين التشيكيين في المساء ..وأسف شديد لأن الزيارة

قصيرة ً . . وهم لا يستطيعون أن يفعلوا بي أكثر من ذلك .

الحمد لله ..

نهضة العرب

**Amly** 

ولم يكن أمامي سـوى أن أشـكر اللجنـة التشـيكية علـي كرمهـا . وأحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه ..

ولم يزعجني الأمر كثيرا .. فقـد أصبحــت « محــترف لقــاءات واستقبالات ومؤتمرات من جميع الأنواع » .

ورسمت ابتسامة عريضة على شفتي .

وبدا لى أن الابتسامة لم تعجب سفير كوبا .. فقد وجـدت ملامـع وجهه لا تنم عن الرضا .

وحولت الابتسامة إلى غيره .. ممن ردها إلىّ بأفضل منه .

ثم عدت إليه لأجده ما زال واجما ..

ولم أعرف ماذا فعلت به .

لقد شددت على يده بحرارة .. وشتمت فى الاستعمار الأمريكى .. وأعجبت بالثورة الكوبية .. والرئيس فيدل .

ماذا أفعل أكثر من هذا ...

ووجدت الرجل يقترب منى .. والوجوم ما زال يشيع فى ملامحه .. ومال علىّ وهمس فى أذنى « تسمح » .

و جرنی من ذراعی فسرت معه .

واستمر يقول همسا :

\_ لقد فعلنا كل ما نستطيع .. وعليك أن تأخذ بــالك مـن نفسـك جيدا ..

ولم أفهم كلمة مما يقول !

ومع كثير من الناس الذين لا أفهمهم .. أهز رأسي وكأني أفهم ..

ولا تفرق كثيرا .. فقد اتضح لى أن ثلاثة أرباع الكلام الذي يسمعه الإنسان .. لا ضرورة أبدا لفهمه .

وحاولت أن أفعل مع الرجل .. ما أفعله مع غيره ممن لا أفهمهم .. ولا أجد هناك ضرورة لفهمهم .

هززت رأسي ببساطة وكأني أفهم .

ولكن الرجل عاد يقول :

\_ لقد نصحنا مهدی بن برکة .. ولکنه لم ینتصح .. والنتیجة کما ،

وهنا وجدت أن عليّ أن أفهم .

وإذا كان ثلاثة أرباع ما أسمع لا ضرورة لفهمه فلا جدال في أن ما لموله هذا الرجل .. هو من الربع الآخر .. الذي يجب أن أفهمه .

ومددت رأسى إليه دون أن أحاول أن أكتم علامات الدهشة

ــ مهدی بن برکة .

\_ أحل .. لقد كنا نخشى عليه .. وعندمها مر بنه بعد عودته من هافانه .. حذرنه .. وقلنه له أن يحتاط حيدا .. ويسأخذ بالمه مهن مسه .. لأن الاستعمار وعملاءه .. لن يتركوه .. ومع ذلك ذهب إلى باريس .. والنتيجة .. كما تعلم .

وبرغمي .. وحدت نفسي أبتلع ريقي ..

أنا لم أتعود .. أن أعطى لنفسى ــ فى قرارة نفســى ـــ أيـة قيمـة .. ولم يخطر ببالى قط .. أنى يمكن أن أكون ذا أهمية خاصة للاستعمار .. أو لغير الاستعمار ..

ولكن نظرات الرجــل القلقــة المنــذرة .. ووجهــه الواجــم الحزيــن .. حعلا موازين التقدير العادية تختل في نفسي .

ماذا أفعل إذا كان الاستعمار .. قد نوى أن يمنحنى هــذا القــدر مـن الاهتمام .. كما يتوهم هذا الرجل الحزين الجالس أمامي ..

وعاد الرجل يؤكد في لهجته المنذرة :

ـ لقد فعلنا كل ما نستطيع ..

ولم أعرف بالطبع .. هذا الذى استطاعوا أن يفعلوه .. ولم أجد في Amly

نفسي اهتماما بأن أعرف .. المهم .. هو ماذا يريدني أن أفعل ..

وهززت رأسي مستفسرا :

\_ وما هو المطلوب ؟

\_ أن تأخذ بالك من نفسك ..

ولم أعرف بالضبط كيف يمكن أن آخذ بالى من نفسي .

وعدت أتساءل:

- إزاى ..

ــ إنـك ستسافر على الطائرة الكوبية .. وطقم الطائرة مكلف. بحراستك ..

وعدت أسأل الرجل:

ـ طيب وعايز إيه أكثر من كده ؟

\_ عندما تنزل في أي مطار .. لا تذهب هنا أو هناك وابق مع الطقم .

\_ بسيطة ..

\_ وعندما تصل إلى هافانا .. ستوضع عليك الحراسة الكافية ونكون مسئولين عنك .

وأحسست بشيء من الزهو ..

لأول مرة في حياتي .. سأحرس ..

ولم أحاول أن أفهم الرجل أنى محدث حراسة .. وكان على أن أسايره في مسألة حياتي .. وقيمتها ووجوب حراستها .

وقلت له وأنا أهز رأسي :

ـ بس المهم تكون الحراسة حيدة .

ــ لا تخش شيئا .. اطمئن .

وفى كوبا اطمأننت أكثر من اللازم .

ثلاثة حراس أشداء .. لا يتركونني لحظة واحدة .

**Amly** 

في العربة وفي الطريق .. وعلى باب الغرفة طوال الليل .. بالسلاح .. وإذا وضع في الحسبان ..

أن أعضاء المؤتمر كانت ترافقهم كوبيات حسناوات .. لخدمتهم وإرشادهم ..

أدركتم ما فعل بي الاستعمار في هذا المؤتمر ..

كلما نظرت إلى مرافقات الأعضاء ( ولا سيما مرافقة وفـد الجزيـرة العربية ) .. وإلى حراسى .. ازداد حماسى ضد الاستعمار .

وهتفت من قلبي .

تسقط الأمبريالية والاستعمار .. والاستعمار الجديد .. وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية .

#### أحلام الغزو .. في عصر الحرية!



مياه البحر في زرقة الفيروز .. وأمواجه الهادئة تتواتر فوق الشاطئ لتذوب على أقدام نخيل جوز الهند السامقة التي تترنح أوراقها العريضة في نسمة الصباح .. والسهول الخضراء تنبسط لتلتقي مع المياه الزرقاء .. في مودة وحنان .. وأمن وسلام .

وبدت أقدام الرجل الواقف بجوارى مثبتة فى الحذاء الضخم ذى المقدمة الكروية والعنق الطويل وسيقانه ترتفع بالبنطلون الكاكى وكأنها جذع شجرة ضخمة توطدت جذورها عميقة فى باطن الأرض .

وفوق جذع الشجرة الآدمية .. يستقر صــدر عريــض ووجــه أبيــض

Amly نهضة العرب

ملتح وعينان تبرقان من وراء زجاج النظارة ورأس غطاه الكاكى ..

وقلت للرجل وأنا أرنو إلى المنظر الرائع :

ـ شيء ما هنا .. يملأ القلب إحساسا بالسكينة .

ونفخ الرجل من أنفه وقال في شيء من السخرية :

ـ يبدو أن بعض الناس .. تضايقهم هذه السكينة .. لقد حاولوا ذات مرة أن يفسدوها .. واندفعوا إلينا مع الموج في محاولة للغزو فركلناهم في البحر .

وصمت كاسترو برهمة وهمو يرنبو إلى السهول الخضراء والبحسر الأزرق ولمحت عظام صدغه تتلاعب وهو يقول في إصرار:

ــ لقد خرج إليهم الشعب .. وأسرهم كقطعان الغنم .. لقــد قضى الشعب على محاولة الغــزو فـى بضـع ســاعات .. وسيقضى على كــل ماولة .. تدور بخلدهم .

ذكرت كل هذا وأنا أقرأ حديث الجبهة السورية القادم من الأردن وهو يقول:

ــ أقسم أنى أفعل أى شىء ولا أرى سوريا تتعرض لعملية غزو مـن نوع ما تعرضت له «كوبا » بواسطة المخابرات الأمريكية المركزية .

ولم يكن ذلك التشبيه من عندى وإنما مدبرو المؤامرة أنفسهم هم الذين كانوا يتمثلون فى تخطيطهم بما حدث فى كوبا بعد تطويره والاستفادة من دروسه . ولقد سمعت من يقول فى صراحة : إن « الجماعة » مصممون وقد فشلوا مرة فى كوبا ،ولكنهم سوف ينجحون هنا فى سوريا ..

\*\*\*

ذكرت كاسترو وهو يقف ليشرح في استبسال الشعب الكوبي في تحطيم محاولة الغزو الاستعماري الرجعي ..

نهضة العرب Amly

ولم أدر سر تصميم « الجماعة » وقد فشلوا في كوبا .. على أنهــم سوف ينجحون في سوريا .

وحاولت أن أعقد مقارنة بين ما كان فى كوبا .. وما يحاولون تدبيره فى سوريا ..

طرفا المعركة في الحالة الأولى مكونان من المخابرات الأمريكية كمخطط وممول .. ومن مجموعة الساسة القدامي والرأسماليين والعسكريين .. والمطرودين والهاربين من حكام الشعب الكوبي ومستغليه ومحتكري أرضه وجهده .. ممن قضت عليهم ثورته ..

والطرف الثاني .. الشعب الكوبي ذاته ..

وكانت نتيجة المعركة .. أن « أعطى » الشعب الكوبى الغزاة درسا لن تنساه المخابرات الأمريكية أبدا ..

ولعلها تحاول الاستفادة بالدرس الكوبى .. حتى لا تحاول تكراره فى سوريا . إن اغتيال الشعوب .. ليس أمرا سهلا .. كاغتيال الأفراد الذى يمكن أن تمارسه المخابرات الأمريكية فى يسر وسهولة .

### التفاهم على الطريقة الأذربيجانية



هل يستطيع الإنسان أن يتفاهم مع إنسان آخر دون أن يفهم لغته ؟ لو ستلت هذا السؤال قبل تجربتي في الطائرة التي نقلتنسي من بـاكو إلى موسكو لقلت « قطعا لا » .

وأعنى بالتفاهم .. أن تقضى معه رحلة كاملة .. تعرف عنه كل شيء .. ويعرف عنك كل شيء .. وعندما تختبر معلوماتك عنه .. ويختبر معلوماته عنك .. يتضح أنها كلها صحيحة .. أو على الأقل معظمها صحيح ..

جلست فى الطائرة .. وجلست بجوارى مترجمتى الرقيقة .. آدا.. لم تجلس بجوارى بالضبط فقد كان بيننا مقعد تشغله سيدة أخرى .

نهضة العرب نهضة العرب

ونظرت إلى آدا في شبه اعتذار .. ثم أرحت أهدابهـا ذات الرمـوش الطويلة .. وأغفت .

نامت آدا .. وتركتنى بغير لسان .. والإنسان لا يعرف قدر المترجم .. ولا عندما يحاط بمجموعة من الناس لا يعرف أحدهم كلمة مما يعرف .. ولا يعرف هو كلمة مما يعرفون .. ويصبح عليه أن يتفاهم ــ إذا تحتم عليه التفاهم ــ كالخرس .. بالإصابع والابتسامات البلهاء .. ولم أكن في حاجة إلى التفاهم مع أحد فلم يكن هناك ما يدعو لأن أخرج عن وقارى .. لأبدأ بالإشارات والإبتسامات .. حقيقة .. كانت السيدة التي بجوارى جميلة .. وكانت تغرى بأن يتشابك المرء معها بالحديث ليسلى بها رحلته الطويلة .. ولكن ما حيلتي والعين بصيرة واللسان قصير .. وخبرتي في الغزل بلغة الخرس معدومة .. ولا أجد من النوق .. أن أوقظ المترجمة النائمة .. أو المتناومة لأوسطها في غزل جارتي .. وهي أولى بالغزل .. وقلت لنفسي .. رحم الله أمرا عرف قدر نفسه .. وأسبلت عيني .. وحاولت أن أنام .

ومضت بضع دقائق وأنا مسبل العينين .. قبسل أن أكتشف أنه من الغباء الشديد أن يغمض الإنسان عينيه .. وهو غير نائم .. ولا سيما إذا كانت بجواره .. امرأة جميلة .

وفتحت عينى .. ونظرت إلى جارتى .. متبعا حكمة .. ما لا يؤخذ كله .. لا يترك كله .. وإذا كنت لا أستطيع أن أحدثها .. فعلسى الأقل .. أنظر إليها ..

وابتسمت السيدة ابتسامة لطيفة .. وطبعا .. رددت الابتسامة .. بأحسن منها .. وما دامت المسألة لا تتعدى الابتسام .. إلى الكلام .. فالعاقبة مأمونة .. فالابتسامة بالعربية .. تتساوى مع الابتسامة بالأذربيجانية .

ابتسامة .. بابتسامة .. وكان اللَّه يحب المبتسمين .

ولكنى وجدت المسألة فجاة قىد تطورت .. ووجـدت السـيدة .. ببساطة تتبع الابتسامة بالحديث .

ولم أعرف كيف أتصرف .. وأنا أجد الكلمات تنساب من شفتيها الرقيقتين .. لتنسكب على الأرض دون أن أفيد منها بكلمة واحدة .. ودون أن أميز لها قيمة أو أعرف لها قدرا .

واستمرت تتحدث وكأنى أفهم .. وكان المفروض أن أزغدها حتى تتوقف وأفهمها بطريقة ما أن توفر كلماتها المراقة بغير فائدة ..

ولكنى تركتها تتحدث حتسى انتهى الحديث .. والابتسامة المعلقة على شفتى تغريها بالمزيد من الحديث .. حتى توقفت من نفسها وانتظرت الرد ..

وهززت رأسي .. والابتسامة ما زالت على شفتى وبسطت كفى في شبه يأس .

ولا شك أنها أدركت أنى لم أفهم شيئا مما قالت .. فقد تحولت ابتسامتها إلى ضحكة .. واندفعت أنا الاخر أتحدث ..

وما دمت لا أفهمها .. وتتحدث .. فلأ تحدث أنا الآخــر .. وعنهــا ما فهمت ..

وظللنا نتحدث .. هي بلغتها .. وأنا بلغتي .. وكلانــا بلغــة الخــرس المشتركة .

وصمتنا لحظة نسترد أنفاسنا .. ونتبادل .. أسهل وسائل التفاهم .. الابتسام .

ولمحت ابتسامة ثالثة على شفتى مترجمتى وهى تسترخى فسى مقعدها مسبلة العينين .. أدركت أن الخبيئة غير نائمة .. ولمحتها تفتح عينيها نصف فتحة .. وتقول في خبث :

ـ يبدو أن التفاهم بينكما على أشده .. إن اللغة لم تعد عقبة أمامك .. وأجبتها ضاحكا :

\_ أخبشى أن يكون ما بيننا سوء تفاهم ., وليس تفاهما .. فلست أدرى هل استطاع كل منا أن يفهم صاحبه ما يريد ..

وأجابت مترجمتي الرقيقية ;

ـ لنجر اختبارا .. ماذا عرفت عنها ؟

\_ عرفت أنها مهندسة بترول وأنها زوجة ضايط وأنها حامل فى أول طفل لها .. وأنها ذاهبة إلى موسكو لتمكث أربعة أسابيع .

ولم تملك المترجمة نفسها من الضحك قائلة .. وكيل هيذاً عرفته .. دون أن تعرف لعتها .. دعني أسيالها حتمى نعسرف ميدي صحمة معلوماتك .

وكانت السيدة الجالسة بيننا تنتظر نتيجة حديثنا وهمى تعرف أنها مدارة .. وتحدتث إليها المترجمة سائلة عـن صحبة معلومـاتى عنهـا .. ووحدت السيدة الجميلة تغرق في الضحك ثم ترد عليها ..

ونظرت إلى المترجمة باسمة في دهشة وهي تقول :

ــ معلوماتك كلها صحيحة فيما عدا شيئين . إنها ليست مهندسة بترول ولكنها مهندسة معمارية تعمل في المدينة العائمة للبترول .. وقد عملت في إنشاء مبانيها .والثاني أنها ستمكث في موسكو أربعة أيام وليس أربعة أسابيع .

ووحدت السيدة تتحيدث ثانية إلى المترجمة والمترجمة تهـز رأسـها موافقة ثم التفتت إلى قائلة في نفس الدهشة :

ــ تقول إنها تعرف أنك كاتب مصرى وأنك سكرتير التضامن الآسيوى الإفريقى وأنك كنت تشترك فى مؤتمر باكو وأنك ذاهب إلى غينيا وأنك متزوج ولك ابنة وولد .

وضحكت المترجمة وأردفت :

\_ إن معلوماتها صحيحة مائة في المائة .

ولم أعرف كيف عرفت السيدة ما عرفت ولكني أعرف كيف عرفت معلوماتي أنا عنها ..

عرفت طبعا أنها حامل .. بغير حاجة إلى ذكاء ولا لغة ، أما أن هذا أول أولادها فقد أشرت إليها بيدى فوق الأرض فهزت رأسها بالنفى فأدركت أنه ليس لديها أولاد ثم أشرت إلى الدبلة فى أصبعها . فوضعت يدها مبسوطة على كتفها فأدركت أن زوجها ضابط . وأشارت إلى نفسها ثم إلى صورة بها مدينة البترول العائمة فى باكو .. فظننت أنها مهندسة بترول ولكن اتضح أنها مهندسة معمارية فى مدينة البترول . وسألتها بالإشارة والكلام كم ستمكث فى موسكو ورفعت أصابعها الأربع وحاولت أن أعرف عبشا .. أربع ماذا ؟ . ساعات .. أيام .. أسابيع .. شهور .. سنوات ..

واستبعدت الساعات والسنوات والشهور .. وتوقعت أن تقضى فى موسكو إجازة أطـول مـن أربعـة أيـام فلـم يبـق أمامنـا سـوى الأسابيع .. ولكن اتضح أنها على عجل .

ونظرت إلى السيدة وقالت شيئا :

وقلت لآدا :

ــ ترجمي .

وأغمضت الخبيثة عينيها . قائلة وهي تضحك :

ــ لست أظنكما في حاجة إلى .

وانطلقت السيدة الأحرى تتحدث وكأني أفهمها . وانطلقت أتحدث وكأنها تفهمني .

والمترجمة الخبيثة لا تستطيع أن تكتم ضحكتها من آونة لأخرى .

وعندما هبطت الطائرة في موسكو .. قالت لي آدا ضاحكة :

\_ أنا الوحيدة التي استمتعت بحديثكما .. لأني فهمته كله .

# فى مدينة البترول ذات الزيتون فى الطرقات والكروم على الشرفات



أمضيت أياما ثلاثة في مدينة باكو عاصمة أذربيجان إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي الآسيوية .

وأنا أعرف باكو منذ سنى الدراسة الثانوية عن طريق علم الجغرافيا عندما كنا نحفظها صم بالكلام المنغم . وقد زرت أخيرا كثيرا من البلاد التي لم تكن تعنى في ذهني أكثر من محفوظات جغرافية كأومسك تومسك \_ أركوتسك ( سكة حديد سيبيريا ) وباكو \_ باطوم \_ (مراكز البترول في آسيا ) .. شعرت بنشوة وأنا أخوض في ثلوج سيبيريا ذات ليلة متجها إلى تومسك والبرودة ٤٠ تحت الصفر .. وشعرت بنفس النشوة وأنا أرقب البحر المعتم من نافذة في باكو تهب منها ريح رطبة محملة بقطرات المطر ..

وجلست أرقب المياه الداكنة من نافذتي .وقد لاحت في الميناء باخرة نهضة العرب تصفر الريح في علمها الأحمر .. وبدت على طول الأفق روافع آبار البترول تنتشر كأنها جذوع نخل بلا جريد ولا سعف . وفي نافذة البيت المقابل رأيت سيدة تنشر السجاجيد على حافة الشرفة وتضرب زجاج النافذة بخرقة تنفيض وقدكست وجهها علامات الجد والاهتمام . وتذكرت زوجتي في مصر .. وهمست لنفسي .. « العالم صغير والإنسان لا يتغير » .

ونقلت بصرى من المنظر التقليدى المألوف فى الشرفة المقابلة عبر الشارع الطويل .. وشعرت بارتياح لمنظر الشارع وملأنى إحساس بالدنيا المريحة القديمة .. التى يتحرك الإنسان فيها بسهولة وارتياح .. وبغير اندفاع ولا هلع ولا صرحات تدفعه وأبواق تفزعه .

رأيت أشجار الزيتون مصطفه على جانب الطرقات .. توحى أغصانها بالسلام .. يتلألأ الندى على أوراقها الصغيرة وتتناثر حبات الزيتون بين فروعها . والكروم تنبت في أرض الطريق لتعلو متكنة على حدران الدور متسلقة أسوار الشرفات ممتدة على أسقفها بحيث تختلط الأوراق الخضر بالنوافذ والأبواب وترسم الكرمة الخضراء لوحة جميلة على واجهة كل بيت ويبدو الطريق كله كأنه حلم جميل .

والناس مسلمون .. يحيونك في مودة .. ويؤكدون لبك أنهم عجبونك .. لكذا وكذا .. ولكنهم يحبونك أكثر لأنك مسلم مثلهم .

وروى لى صديق عزيز هناك أن أمه سألته فــى إلحِــاح أن يحضــر لهــا تسجيلا للقرآن . قائلة في شبه لوم :

ــ لم يعد أحد منكم يحفظ القرآن .. وعندما أمـوت لـن أجـد مـن يقرأ على قبرى . أرجوك أحضر لى التسجيل حتى أشعر أنى أستطيع أن أموت مستريحة .

وقال لى الصديق : نحن لا نفهم القرآن .. ولكنا نحس براحة كــبرى في الاستماع إليه .. يملأ نفوسنا شعور بالأمان والسلام .

وفى استقبال على ربوة تطل على البحر وقفنا نرقب رقص الفتيات نهضنة العرب وهن يتحركن في ملابسهن البيضاء كالفراشات .. وفحاة استدارت الفتيات إلى المدعوين وجرت كل واحدة نحو أقرب الواقفين إليها .. وسحبته في رقة للرقص .. وكان عليه إما أن يرقص .. أو يفر هاربا .. وفضل الصديق خالد محيى الدين .. الرقص على الهروب .

وروى لى صديقى من باكو .. آخر نكتة .. فى باكو .. أن مشكلة الكادرات هى المشكلة التى تشغل بالهم هناك. والصراع بين الشباب الصاعد .. والخبرة المتقاعدة على أشده .. وقف نشال عجوز يناقش نشالا ناشئا ليؤكد لـه أنه ما زال أمامه وقت طويل حتى يستطيع أن يمارس عمله وأن يحتل مركزه وأكد لـه الناشئ أنه « راحت عليه » وأن أسلوبه القديم لم يعد ينفع .

وطالت المناقشة . وتراهن الاثنان على أن يخوضا تجربة ليؤكــد كــل منهما مهارته .

واتفقا على أن يحاول كل منهما أن يسرق بيض النسر من عشه وهو راقد عليه .

وذهب النشال الناشىء يسترق الخطى إلى وكر النسر فى أعلى الجبل . واستمر يتسلق الجبل صخرة صخرة حتى وصل إلى الوكر . وبدأ يمد يده تحت النسر . وأحس به النسر فنقره فى وحشيه نقرة أدمت يده .

وعاد إلى النشال العجوز وهو يضمـد جرحـه .. ونظـر إليـه الرجـل الخبير وقال له في سخرية :

\_ عضمك طرى ..

ثم خلع نعله وقميصه وسرواله .. ووضع ملابسه جانبا .. وبدأ يزحف في مهارة نحو الوكر . حتى وصل إليه .. وبمنتهى خفة اليـد مـد أصابعه وسحب البيض من تحت النسر وعاد يهبط الجبل ..

ووصل .. إلى حيث ترك النشال المبتدئ ..

فلم يجده ..

ولم يجد ملابسه !!

نهضة العرب

**Amly** 

# یا جابر .. فی « الماآتا » !



مرة أخرى في الطائرة ذات الطابقين .. الأولى كانت في الطريق إلى هافانا .. سبع عشرة ساعة فوق السحب . فعلنا فيها كل شيء .. نمنا وأكلنا وشربنا وقرأنا وغازلنا المضيفات . لنجد أنفسنا بعد كل هذا معلقين في الجو . لا أمل لنا في شيء سوى أن نسطح أحسادنا على فراش .. محرد تسطيح .. نترك لأحسادنا فيها نعمة الاسترخاء ومتعة التمرغ .. ولكن هذه المرة لم تزد الرحلة على ست ساعات .. بدأت في منتصف الليل وانتهت في السادسة صياحا حسب ساعاتنا .. وفي التاسعة بعد أن دفعنا العقرب ثلاث ساعات نهضة العرب

إلى الأمام لنلحق بوقت المدينة التي سنهبط فيها .

لم تكن الرحلة طويلة بالقياس إلى الرحلات التي تعودت أن أعبر بــه القارات والمحيطات . ولم تكن تحتاج أكثر من مجرد إغفاءة بدأتها حتى قبل أن تترك الطائرة أرض موسكو وأنهتها عندما بدأت تهبط إلى الماآتا عاصمة قازاكستان .

وأنا من محترفي النوم والقراءة في الطائرة . لم أضق قط برحلة منهـا مهما طالت . باستثناء رحلة السبع عشرة ساعة إلى هافانا .

وعندما صعدنا إلى الطائرة الضخمة ذات الطابقين ، في منتصف الليل لم أكن آمل في أكثر من نومة مريحة .. وسرت أنا والصديق ضياء الدين داود يقودنا مرافقنا الصغير ( باشا ) .

وباشا صديسق قديم من اذربيجان كان يجيد العربية السورية .. واستطاع أن يتخلص بعد طول رفقته لى .. من (شو) و (هيك) .. وقلبت عربيته السورية إلى مصرية عامية .. ومن علاماته المميزة نتوء فى جبينه .. قال لى إن سببه هو أول (كأس) من الفودكا شربها وهو فى الخامسة من عمره .. وكانت نتيجته أن سكر وتطوح فاصطدم جبينه فى طرف المائدة .. وترك فى وجهه بصمة أول كأس تناولها باشا .

المهم .. قادنا باشا عبر الممر الطويل إلى أحد دواوين الطائرة المغلقة كدواوين القطار .. بأريكتين متقابلتين بينهما منضدة تتسع كل منهما لثلاثة ركاب . واحتللنا إحدى الأرائك .ولم أكد أستقر في مقعدى حتى أسندت رأسى على النافذة واستغرقت في النوم .

ولم أشعر بقيام الطسائرة .. ولا استمعت إلى التنبيه المعتاد .. بأن أشد الحزام على وسطى وأمتنع عن التدخين .لأنى كنت قد شددت الحزام منذ أن جلست على مقعدى .. ولأنى بطبعى لا أمارس التدخين لا في الطائرة ولا في غير الطائرة .

ولم أتناول الملبسة إياها التي تمر بها المضيفة على الركاب كلما نهضة العرب قامت الطائرة أو هبطت . لأني كنت في سابع نومة .

وأشهد أنى نمت نومة طويلة عميقة . لم يضايقنى خلالها إلا أقـدام المسافر الراكب أمامي .

عندما بدأت الركوب كان رجلا طبيعيا عـادى الحجـم . ولكنـى لا أعرف كيف استطالت ساقاه وتضخمت قدماه حتى بت لا أجد مكانــا لقدمى خلال نومتى الطويلة .

كنت أحس بأن ركبتى قد أوجعهما طول الثنى وأتمنى لو استطعت أن أفردهما ولكنى لا أكاد أمد ساقى حتى أجد قدمى قد ارتطمتا بحذاءين أسفل المنضدة .

وبدا لى أن الرجل قد أصبح بعشر أقدام وأنه لم يعد هناك مكان حال أسفل المنضدة .

وخلال النوم مرت المضيفة بصواني طعام لم أعرف ما إذا كانت عشاء أم إفطارا . ففي الساعة الرابعة بعد منتصف الليل لا تستطيع أن تسمى وجبتك ولا سيما إذا كانت من اللحم البارد والشاى .

وأشرقت الشمس بسرعة . فقد كنا نطير تحاه الشرق . والطائرة والشمس تسرع كلتاهما تحاه الأحرى . وعندما هبطنا إلى المطار في الساعة الساحة الساعة قد بلغت التاسعة صباحا .

واستقبلتنا الوجوه الباسمة والأيادى الرقيقة تمتــد بـالورود والروابــى الخضر تحيط بالمطار ومن بعيد تبدو الجبال المرتفعة تعلو هاماتهــا الثلـوج الناصعة البياض .

وحملتنا العربة إلى مدينة التفاح . والماآتا معناها (أبو التفاح) وأشجار التفاح تتناثر هناك كما تتناثر هنا أشجار الكافور والجازورينا .. وثمار التفاح تبلغ أحيانا حجم البطيخة الصغيرة أو حجم الرمانة الكبيرة .. ووجوه الفتيات هناك كالتفاح .. مستديرة وجميلة .

وقازاكستان تمتد من بحر قزوين حتى حدود الصين ومساحتها أربع مرات مساحة فرنسا وإحدى عشرة مرة مساحة إنجلترا وعدد سكانها يبلغ حوالى ١٢ مليونا . وأراضيها خصبة صالحة للرعى .

وهى أكبر البلاد المنتحة للقمح ، وثروتها الحيوانية تبلغ ٤٠ مليون رأس غنم وعدد كبير من الخيول . وبها مناجم غنية بالفحم والحديد .

ووسط الجبال الخضر وقفنا نرقب المياه المتدفقة ونستمع إلى خريرها بين الصخور وقال لى الصديق هادى شريف أوف وهو يشير إلى ممر بين الجبال ضاحكا :

ـ هنا آتى لاستعيد الذكريات .. كنا نصعد معا إلى أعلى الجبل .

والصديق شريف يعمل في قازاكستان رئيسا للجمهورية .. وهمو كاتب من كتابها . وفنان رقيق ضحوك .

وعلى إحدى الموائد جلسنا نتناول الطعام .. ومــد لنــا المضيـف يــده بزورق به شيء أبيض وملاً كوبى وكوب الصديق ضياء الدين داود . وقال باعتزاز :

ــ هذا مشروبنا الوطنى .. لبن الخيل .

وشربته برضا .. ووجدت طعمه كاللبن الرايب .. ووجــدت ضيــاء يعيد الكوب بسرعة إلى المنضدة ويهمس لى :

ـ أنا معدتي انقلبت .. مش حقدر أكمل ..

وشربت أنا عنه . فمعدتى على حساسيتها .. قادرة على ابتلاع كل ما يقدمه لها المضيفون في الرحلات ..

وأذكر أنى الوحيد فى اليمن من الكتاب الذى أكــل مــا قــدم إلينــا . رغم أنه كان مجهول المادة والصنعة .

وشربت كوبين من لبن الخيل باستطعام .

وفى نهايمة العشاء ( لأنه لا يمكن إلا أن يكون عشاء ) وحدت نهضة العرب

المضيف يقول ببساطة:

ــ والآن لابد أن ننهـض بسـرعة لأننـا مدعـوون إلى مـنزل سـكرتير الحزب .

وذهبت إلى هناك لأجد مائدة أخرى .

ولم أعرف .. هـل حقيقة سنجلس لنأكل .. أم أن الجلسة بحرد جلسة سمر حول مائدة طعام .

ولكن الموضوع كان جادا .. وبـدا أن الجالسين حــول المــائدة سيأكلون حقيقة .

وقلت لمعدتي (شدى حيلك).

وكان أول طبق قدم ( لحمة رأس ) ..

واحد من الأربعين مليونا التي تكون ثـروة البلـد الحيوانيـة قـد ذبـح وقدم رأسه إكراما لى ولحمة الرأس ليست غريبة عنى ..

أُعرف جيدا اللسان والجوهرة .. وأعرف القفص المستدير والصينية النحاسية توضع فوقه وصاحبها يصيح مترنما « يا جابر » .

أعرف كلُّ هذا ولكني لم أمارسه كبائع .

وكان على في تلك الليلة أن أقوم بدور « يا حابر » نفسه .

قال لى سكرتير الحزب ببشاشة :

\_ إكرام الضيف يحتم علينا أن نقدم له الـرأس .. وهـو يوزعـه علـى الضيوف .

ووجدتها شغلانة مسلية .. على الأقبل توفر على معدتي عملية الأكل .

وقال لى الصديق طورسون زاده .

ــ إن عليك أن تعطى لكل منا ما يحتاج إليه .

ونظرت إلى جارتي .. السيدة الوحيدة التي تشاركنا المائدة . وقلت لها :

نهضة العرب

**Amly** 

\_ قطعا .. لاتحتاجين إلى اللسان .

وقطعت اللسان وأعطيته لرجـل بجـوارى لـم ينطـق بحـرف منـذ أن جلسنا ..

وبدأت توزيع الرأس علمي الحاضرين ولم يبق منه سوى المخ .. وبدت المسألة محرجة ..

من منهم يعترف أنه يحتاج إلى مخ ؟

ونظرت إلى السيدة استشيرها ، فقالت لى :

ـــ أعتقـد أن كـل الحـاضرين .. يحتـاج إلى قطعـة .. إنهـا لا شــك ستكون ذات فائدة لديه .

وفى مسرح الأوبرا افتتحت ندوة لينين وحركة التحرر . تحدث فيها مناضلون من شتى أنحاء العالم من آسيا وإفريقياً وأمريكا اللاتينية عن الثورة الاشتراكية التى قادها لينين فى ١٩١٧ .

وهمس الصديق طورسون زاده وهـو ينصـت مشـدوها إلى المغنيـة الجميلة :

ــ لست أدرى ماذا يجذبنى إليها . أهو الصوت الذى ينطلق من شفتيها .. أم هو شفتاها ذاتهما ..

وكان الرجل على حق .. فقد كان شيء ما في شفتيها يشغل الناس عن صوتها ..

ولقينا السكرتير الأول للحزب .. أحد المهندسين الممتازين فسى قازاكستان ليؤكد لنا أنه لم تعد هناك قطعة أرض فى هذه الرقعة الهائلة لسم تستثمر وأن الشعب الذى كان المهندسون يعدون فيه على الأصابع . بات يمتلئ بآلاف المهندسين والعلماء وأن الزراعة قد باتت كلها زراعة آلية . وأبدى استعداد حكومة قازاكستان لتدريب أى عدد من العرب على المهن الزراعية وعلى الصناعات المختلفة .. وفى اتحاد الأدباء أكد الأدباء القازاكستانيون صلتهم الوثيقة بالأدب العربى .

**Amly** 

أشياء كثيرة جميلة في هذه البلدة الخضراء ذات الجبال تعلـو هاماتهـا الثلوج ..

بلد التفاح والوجوه الشبيهة بالتفاح .. ولكنها بعيـدة .. ٦ سـاعات إلى موسكو .. و ٦ سـاعات أخرى إلى بلدة التفاح .

واصطدام الأرجل الطويلة تحت المائدة بأقدام كثيرة تجعل النومة غمير مرحة .. لو أنها فقط كانت أقصس .. أو أجمل .. لجعلت الرحلة إلى بلدة التفاح .. كذلك كالتفاح .

### خطبة .. في عيد البطيخ



•• هـل ركبت ذات مرة عربة طويلة سوداء .. وأمامها موتوسيكلات تفسح لك الطريق .. هـل تعرف ما أعنى ؟ .. هـذه العربات التي تنطلق بصفارات تسبقها وتعلن عن مقدمها .. وبوليس يزيح العربات يمنة ويسرة .. ويفسح لها الطريق .. أنا ركبتها .. ليس هنا بالطبع .. وإنما في مدينة البطيغ .. ولا أقصد كفر البطيغ ..

وإنما أعنى طشقند .. المدينة الجميلة .. ذات الثلثمائة صنف من البطيخ الأبيض ..

كُنت أتحرك فيها بموكب ..

عربة تشايكا طويلة سوداء .. وموتوسـيكلات .. وأعـلام وصفـافير ..

Amly نهضة العرب

وناس يزاحون على الأرصفة ... ليخلو الطريق للعربة المنطلقة .

موكس ..كمان يمكن أن يكسون .. شيئا فساحرا لسولا أن هسذه الموتوسيكلات التى كانت تنطلسق أمسامي لتفسسح الطريسق كسانت موتوسيكلات بسيدكار .

أضاعت بهجة الموكب هذه الموتوسيكلات التي تجر العربات الفارغة بحوارها .. لتضيع من نفسى كل وهم بأنى أتحرك في موكسب رجل مهم .. وتملؤني إحساسا بأني أسير في زحمة العتبة الخضراء أو شارع محمد على بموتوسيكلات البريد والملاحظين والمعلمين تزحم الطريق أمامي .

وكان ثانى فرض من فسروض الأهمية التى كمان على أن أخضع لها .. غير الموكب الذى أتحرك فيه .. كلمما غمادرت حجرتى .. همو أنى نزلت فى قصر ضيافة .. ولم أنزل فى فندق ..

واستطاع الصديق مرسى سعد الدين الذي كنان ينزل معنى .. أن يفهمهم بذكاء .. أنه ليس من الأهميسة بحيث يسنزل في قصسر الضيافة .. وأنه .. كفاية عليه جدا .. حجرة في فندق ..

ونجا مرسى من قصر أو على الأصع أسر الضيافة ..

وانطلق فى الفندق الكبير الذى يضم أعضاء المؤتمـر .. والمرافقـين .. والمرافقات ..

ولم يكن من المعقول أن أبقى وحدى .. وكان على أن أجر شريكا لى فى أسر الضيافة .. وقلت للصديق عظيموف نائب رئيس الوزراء إن الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى واحد من كبار الكتاب العرب وأنسه من المستحسن أن ينزل فى قصر الضيافة .

وببساطة سحب عبد الرحمن الشرقاوى من الفندق الكبير .. ليوضع بجوارى في أسر الضيافة .

وخرجنا من مقر الضيافة لنذهب إلى مقر المؤتمر .. وجلست بجوار نهضة العرب عبـد الرحمـن الشـرقاوى والمرافـق الأزبكسـتانى فـــى العربــة الســودا. الكبيرة . وانطلقت العربة .. بالصفافير والموتوسيكلات .

ونظر عبد الرحمن مخضوضا وقال لى هامسا :

\_ إية الحكاية ؟

وقلت له باسما:

\_ ده مو کب .

ـ بتاع إيه ؟

ـ بتاعنا ..

\_ ليه ؟

\_ علشان رايحين نفتح المؤتمر .

ولم يبد على عبد الرحمن الشرقاوى الاقتناع . واستمر ينظر إلى الموتوسيكلات في دهشة وعلامات الجزع تعلو وجهه .

وقلت له هامسا أحاول طمأنته :

ـ إيه يا عبد الرحمن .. مالك ؟

وعاود عبد الرحمن النظر إلى عسماكر البوليسس ينطلقون بالموتوسيكلات أمام عربتنا ثم أجاب هامسا :

\_ أصل أول مرة البوليس يجرى قدامي .. طول عمره بيجرى ورايا .

وسرنا في الطرقات المتسعة لمدينة البساتين . المدينة التسى ابتلعتها الأرض ذات ليلة .. واستيقظ أهلها الطيبون ليجد من بقسى منهم على قيد الحياة نفسه في العراء .. بلا جدار يأوى إليه .. ولا سقف يستظل به ..

ويقص على عظيموف كيف أصبح أولاده يخشون الليل .. ويهرعون إليه كلما أقبل الظلام .. كأن شبحا سيجثم عليهم ويكتم أنفاسهم .

وفى صباح الزلزال كان قادة الاتحاد السوفيتى الثلاثة يقفون على حطام البلدة .. وفى ثنوان .. كان قد تقرر .. أن تعيد جمهوريات نهضة العرب

الاتحاد كلها بناء المدينة .. كل مدينة تبنى حيا .. تتكفل فيه بكـل شـىء .. المواد .. والأيدى العاملة .. بأجورها .. وبكـل ما تتكلفه إقامتها .

وبدأت القطارات تحمل العمال والمسواد من كل جمهورية .. لبناء الحي الخاص بها .. ورأينا حي أوكرانيا وحي أذربيجان .. وجورجيا .. بعد أن قامت فيها العمارات الحديثة وقد احتلها أهل المدينة .

وخارج المدينة بدت الدور القديمة ..

دور لا أملك وأنا انظر إليها وأسير بينها إلا أن أتذكر ألف ليلة وليلة .. الجدران العالية تعلو وراءها أشجار البساتين تتدلى منها ثمار الفاكهة .. وأبواب خشبية مغلقة .. تنبعث من ورائها أصوات موسيقى .. وأتخيل الأميرة تسير بين الأشجار . والفارس يثب فوق الأسوار .

ودخلت إحمدى هذه الدور .. ضيفًا على الصديق العزيز عبد الرزاقوف .. وكان أهل طشقند قد خميروا بمين أن يقطنوا فمى إحمدى شقق العمارات أو يأخذوا قطعة أرض خمارج المدينة ليبنوا عليهما دارا مستقلة .

ـ لقد اختار أبى أن يبنى لنفسه بيتا خارج المدينة .. فأنت تعرف هؤلاء الناس الكبار .. لا يستطيعون بسهولة أن يغيروا نمط حياتهم .. فى آخر عمرهم . لقد تعودوا على الحياة فى بيت مستقل .. ولا يستطيع أن يتصور كيف يسكن فى شقة فى عمارة مع غيره من الأسرات .

والبيت تطل نوافذه على فناء فى الداخل .. كالبيوت العربية القديمة .. وفى وسط البيت حديقة زرعت بها أشحار الفاكهة وتوسطتها أريكة عالية فرشت عليها السجاجيد .. يجلسون عليها فى ليالى الصيف .. يسمرون ويأكلون .

وجلسنا نتناول الأرز الأزبكستاني الشهير .. بالجزر والبصــل تختلـط به قطع اللحم .. وملئت المنصدة بصحاف الفاكهة .

وكان الرجال وحدهم يجلسون على المائدة والنساء يجلسن بعيــدا .. نهضنة العرب يجهزن الطعام .. ويتولـين الخدمـة .. والجـو العربـي الإســلامي الأصيــل يشيع في أنحاء الدار .

والسيدة الكبيرة .. تتمنى أن يحضر لها ابنها تسجيلا للقرآن قائلة لــه في صوت هادىء ملىء بالإيمان .

\_عدنى بأن تحضر لى تسجيلا يشيع روحيى بترتيل القرآن عندما أموت .

وتمنى الأب أن يكرمه الله بالحج وقال له ابنه :

ــ صحتك ضعيفة .. وقد لا تتحمل مشوار الحج .

\_ يكون من نعمة الله أن أقضى هناك .

انطلقنا من البيت نودع أصحابه الطيبين متجهين إلى المؤتمر .. وأقبــل عظيموف يسألني :

ــ نريد واحدا من الوفــد العربــى يلقــى بحثــا فــى الاحتفــال بذكــرى الشاعر شير آلى نوائــى .

وكانت البلدة كلها تحتفل بذكرى شاعرهم الكبير أبو الأدب الأزبكستاني .

وكان صلاح عبد الصبور سيلقى قصيدة فى مهرجان الشعر ومرسى سيلقى بحثا فى الندوة .. وكنت سألقى كلمة فى افتتاح المؤتمس .. ولـم أجد أقدر من عبد الرحمن الشرقاوى على عمل البحث .

وقلت لعظيموف على الفور وهو ينتظر إجابتي :

ـ عبد الرحمن الشرقاوي سيلقى البحث المطلوب.

وضحك عظيموف .. وأحس بأنه مقلب جديـد لعبـد الرحمـن .. ولكنه بدا سعيدا به .. وقال لي :

\_ إذن سأذهب لأسأله إياه ..

وبدأ عبد الرحمن يجمع المراجع .. وأغلق على نفسه الحجرة .. ليعـد البحث . وعندما التقينا على مائدة الإفطار في الصباح نظر إلى عبـد نهضة العرب

الرحمن فيغيظ وسألني قائلا:

\_ أيه حكاية الشيخ على دى ..

وباستعباط سألته :

ـ شيخ على مين ؟

ــ الشيخ على الشناوي .

\_ مين ده الشيخ على الشناوي ؟

ــ اللي خليتني أقضى الليل كله سهران .. أقرأ له ..

ــ قصدك .. شير آلى نوائى ..

ـ ما هو الشيخ على الشناوي .

وأصر عبد الرحمن الشرقاوى .. على ألا يسميه فى بحثه بغير الشيخ على الشناوى .. وعلى أن يردد طوال الرحلة حكمة توفيق الحكيم «هو احنا واحدين إيه من يوسف السباعى .. غبر المصايب ووجع الدماغ » .. والمصايب فى نظر عبد الرحمن كانت النزول فى أسر الضيافة والسير فى موكب الموتوسيكلات .. أما وجع الدماغ فكان بحث الشيخ على الشناوى .

وفى رحلة إلى خارج مدينة البساتين الجميلة انطلقنا إلى إحدى المزارع الجماعية .. ركبنا ماكينة جنى القطن .. تسوقها أزبكستانية حسناء موردة الوجنتين .. والماكينة عبارة عن عربة كبيرة تسير بين خطوط القطن بمقدمة ركب فيها أشياء أشبه بالمراوح تنفض الزهر الأبيض لتنظره داخل العربة .. وفي بضعة مشاوير تقوم بما تعمله مئات الأيدى الجامعة لتجمع للاتحاد السوفيتي ما يقرب من مائة مليون قنطار من القطن في كل عام ..

ولقينا الفلاحون بالموسيقى والرقص .. وكنان علينا أن نرقص .. ونظر إلى عبد الرحمن الشرقاوى وهو منهمك في الرقص بين الفلاحات قائلا :

**Amly** 

ـ ما هو ما كانش ناقص غير ترقصنا ..

وأقبلت على شيخ المزرعة .. أحد أبطال الاتحاد السوفيتي رجل يكاد يبلغ الثمانين من عمره وشد على يدى في حماس .. وحييته في فرحة .. وأنا أحمل أحد عناقيد العنب الذي لا يقل وزنه عن خمسة كيلو .. وبدأ المصور يلتقط لنا صورة ونحن نقف متجاورين ولكن أحد المرافقين لم تعجبه الصورة وقال :

ـ تحدثوا .. حتى تبدو الصورة طبيعية .

ولم أعرف ماذا أقول له .. فهو لا يعرف غير الأزبكستانية .. والكلمة الوحيدة المشتركة بينها وبسين العربية .. هسى « السسلام عليكم » ولقد قلتها وانتهيت ومن غير المعقول أن أظل أكررها كالأبله .

وقال المصور الغبي :

ـ تكلموا ..

وفجأة فتح على اللَّه بكلمة فقلت للرجل العجوز :

ـ بسم الله الرحمن الرحيم .

وتهلل وجه الرجل وهتف قائلا لدهشتي الشديدة :

ـ الحمد لله رب العالمين .

ــ الرحمن الرحيم .

واستمر المصور يقول :

ـ تكلموا ..

وعدت أنا أقول .

ــ مالك يوم الدين .

ورد العجوز في فرحة :

ــ إياك نعبد وإياك نستعين .

وانتهى المصور من صورته .

نهضة العرب

ولكننا لم نكن قد انتهينا من قراءة الفاتحة .. فظللنا نتحدث والناس مى دهشة مما نقول .. ولم أكد أقول للرجل آمين حتى هتف بى دامين » ثم ضمنى إليه وعيناه تنهمران بالدموع ..

وشددت على الرجل في حرارة .

وعدنا في نفس اليوم .. لنحضر عيد البطيخ الأبيض ..

والبطيخ الأبيسض .. همو الشمام .. أو بمعنسى أدق القماوون .. وأزبكستان تنتج منه ما يقرب من الثلاثمائة نوع .. تصدر إلى جميع الماء العالم .. وتصل نسبة السكر في بعضها إلى ٢٠٪ .

وكنت أعتقد أن الاحتفال لن يزيمد على تـذوق البطيـخ .. وكنت أشعر بالعطش .. وتذوق البطيخ على عطـش مـن ألـذ الواجبـات التـى ممكن أن يؤديها الإنسان .

ولم أكد أجتاز باب الحديقة حتى وجدت منصة خطابــة ووجــدت الافا من المستمعين .. وسمعت مراسل البرافدا الذى كان يرافــق المؤتمــر بهمس إلى شخص بجواره :

هذه هي الخطبة رقم ٢٧ للسكرتير العام للتضامن .

وعرفت أنى سأخطب ..

فبدأت أعد في ذهني شيتا أقوله ..

ماذا أقول عن البطيخ ؟!

حمار وحلاوة ..

لا ينفع .. لأنه بطيخ أبيض .

أأقول .. المعسل ..

ماذا أقول ؟

وقال محافظ المدينة أشياء لم اسمعها .. لأنى كنت قد سرحت فيما يمكن أن أقوله ..

وأخيرا حل القضاء ..

نهضة العرب

**Amly** 

وسمعت مقدم الاحتفال يقدم اسمى للجمهور ووقفت أهر. رأسي وأقول للناس ببراءة :

« ىهما قلت من كىلام فلن يكون أحلى من بطيخكم .. وف. انتظارنا ثلثمائة قطعة بطيخ لنأكلها .. لماذا لا ننطلق لأكلها .. بدا الاستماع إلى الكلمات الفارغة التي سأقولها » .

وضحك التاس ..

وانطلقوا وراثى لأكل البطيخ ..

لم يكن البطيخ فقط ..

بل كانت جميع أنواع المكسرات والفاكهة .. الرائعة حجما وطعما .. الخوخ والتفاح والكمثرى .. واللوز والجوز والبندق .. إلخ . وأجمل فاكهة أزبكستان من إنتاج وادى فرغانة .

ووادى فرغانة ليس غريبا على العرب ..

وأزبكستان كلها بأهلها ودورها .. وعاداتهـا ونسـماتها .. ليسـت غريبة على العرب ..

وأهل أزبكستان يعتبرون محنة العرب محنتهم .. ومن قلوبهم يتقدمون لنصرة العرب وتأييدهم .. والتضامن معهم .

ليال جميلة .. كنت أتسلل فيها مع الرفاق عبد الرحمن وإدوار وأحلام بعد العشاء بغير موكب من الموتوسيكلات ذات السيدكار .. نسير على شاطئ النهر .. ورائحة الياسمين تهب علينا مسن وراء الأسوار .. والورود تملأ الشاطئ .. ونتجول في الطرقات .. نتسكع .. ونتحدث .. ونضحك ونحاول أن نتلمس طريقنا للعودة .. ونضل الطريق .. ونحتار .. حتى نجد عسكرى بوليس فنحاول أن نفهمه أننا قطن في مقر الضيافة .

ويرد علينا الشرطى فى رقة .. بشىء لم نفهمه ثم يتقدم أمامنا .. وبعد برهة نجد أنفسنا مرة أخرى أمام المقر .. ونشكر الشرطى .. بعد أن كلفناه مشقة المشوار في الليل .. ونسلم هليه مودعين ..

ننتظر أن يعود أدراجه من حيث أتى .

ولكنه يبتسم في رقة ويدخل معنا ..

ويتضح ببساطة أنه الشرطى المرافق لنا وأنه مكلف بحراستنا ..

وأنه عاد معنا لأنه كان مفروضا عليه أن يعود إلى مقر عمله ..

وأنه لم يخطر بباله قط أننا ضللنا الطريق ..

لأنه كان معنا دائما ..

إذن لم يكن مشوارنا .. تسكعا .. ولا صرمحة .. كما كنا نظــن .. وفقد المشوار متعته .. بعد أن فقد طعم التسكع والصرمحة ..

قطعاً .. إن للحياة .. طعما آخر .. بغير مواكب .. وبغير حراسة ..

فى كل مكان .. وفى كل زمان .. ليس هناك .. أثمن .. من حرية التسكع .. والصرمحة .. نتسكع ونتحدث ونضحك دون أن نحس أن هناك من يراقبنا أو يحسب علينا حركاتنا .. ليس هناك أجمل من

الحرية .. إنها أجمل من الشهرة .. ومن السلطان لو أدرك الإنسان .

## أنا وعقرب الساعة .. في روما



وأنا مخزون فيحجرتي .. لا أكاد أحس من حـولى برومـا فـي قليـل ولا كثير !!

وأخذت أرقب العقرب .. في خطواته القصيرة الوئيــدة ، المصـرة ، وأحسست بنفسى ألاحقــه .. هــو علــى المينــاء البيضــاء وأنــا فيخضــم الحياة !! وكأننا في سباق لايمنحنى فيه فرصة ألتقط أنفاسى ..

وكدت أمسك بـه .. وأوقـف خطواتـه .. وأقطـع عليـه دقاتــه . وأهمس به :

« أيها الدائب المصر .. لماذا تلح في السير .. قف بنا لحظة .. ودعنا نسترح ونهداً .. أليس في طريقك الطويل محط نستقر فيه وإياك ، ونستريح من عناء سباقك ، وتعب ملاحقتك ؟.

نهضة العرب Amly

لماذا لا تقف بى مرة .. فلا تذكرنى .. بأن الوقت قـد فـات ، والساعات قد انقضت ، والأيام قد مرت » .

ونظرت إلى الخبيث .. فإذا به يسـير ، لـم يتوقـف حتـى يسـمعنى ، ولم يتمهل .. حتى أفرغ من كلماتى .

لقد تركني أهذى ، وسار في طريقه ..

وبخطواته الوئيدة .. المصرة .. قطع .. من عمرى نصف ساعة .. وتركته يسير .. وعبرته ببصري إلى غيره .

زجاجة مياه ، وكوب ، ومحفظة ، وأباجورة ، وكوم الصحف التسى احضرتها معى أول أمس .. ولم أر سواها حتى اليوم .

أحتم على أن أظل في حجرتي مع هذه الأشياء ، ورومــا تصــج فــي الخارج ؟

لماذا لا أفعل مثل ما فعل « توفيق الحكيم » ؟

لقد قذف بالأوراق على طول ذراعه .. وقلف معها بالشيك ذى الخمسمائة حنيه الذى أخذه من أحبار اليوم .. وأقسم ألا يحبس نفسه كالأسير ليكتب والمدينة تضج من حوله .

أنا أجلس أسير القلم والأوراق .. وبلا خمسـمائة جنيـه ، ولا حتـى مائة ، و « توفيق الحكيم » يقذف بها إلى أصحابها .

وينطلق بالضجيج والحرية ..

أهذا .. عقل !!

ومع ذلك استمررت أكتب .. كما استمر عقرب الساعة يسير .. لماذا ألوم عقرب الساعة .. وبي منه شبه كبير ؟

#### مكاريوس ... ستة أشهر سجن



• الرحل الطويل بقامته المهيبة ووجهه المشرق وسلط ملابسه الفضفاضة السلوداء وقد علت رأسه قلنسوته العالية وكست لحيته الفضية ذقنه وعنقه وتدلت السلسلة بالميدالية الذهبية على صدره ..

ووسط كل هذه المهابة تلوح على وجهـه ابتسـامة حلـوة كابتسـامة طفل برىء يملأ نفسك إحساسا بالراجة والطمأنينة .

وطال بنا الجديث عن السياسة وعن أشياء أخرى كثيرة .

وفجأة وحدت وجهه أشرق بابتسامته الحلوة الطيبة وقال لى :

\_ في اجتماعنا الأخير في لندن جلس ويلسون يتحدث عـن تصفيـة

نهضة العرب Amly

المستعمرات البريطانية .. وكيف يعدون العدة لمنحها الاستقلال الذاتي .. وجدت ذهني يشرد بعيدا .. في أيام خلت .. وقلت له فجأة مسائلا :

\_ وسيشيل ؟!!

وكانت سيشيل منفاي .. عندما أبعدني البريطانيون عن قـبرص في إبان الكفاح ضد استعمارهم .

وبدا التردد على وجه رئيس وزراء بريطانيا ثم قال متسائلا :

\_ ماذا عن سيشيل ؟

ــ متى تنوون منحها حريتها ؟

وفكر ويلسون برهة ثم قال :

\_ سيشيل حالة خاصة .. إننا لا نستطيع منحها حريتها ..

لأن ظروفها لا تسمح ..

وصمت برهة ثم أردف:

ــ إننا قد نلحقها بجزر سان موريشيس في الوقت الحالي .

وضحك الأسقف مكاريوس وهز رأسيه وشرد بذهنه قليلا وقال يعدثني:

\_ إن لى فى سيشيل ذكريات حلوة .. كان معسى ألف جنيه .. و حدت أن خير طريقة لاستثمارها .. همى أن أخصصها لتعليم أطفال الجزيرة .. وقلت لنفسى سيتعلم هؤلاء الأطفال ويكبرون .. ثم يذهبون فى بعثات دراسية إلى خارج الجزيرة ويعودون ليجعلوا منها شيئا آخر ..

وانتشر تعليم الأطفال في الجزيرة .. وانتشرت معه هواية تسمية المواليد باسم مكاريوس ..

وأضحى مكاريوس رمزا بين الأهالي لشيء ما .. ضد الاستعمار .. شيء يكرهم البريطانيون .. ويكرهمون أن يشغل أهل الجزيرة

**Amly** 

بالهم به .. وصدر أعجب قانون في العالم .. هو عقاب من يسمى الله باسم مكاريوس .

وضحكت وسألت الرجل المهيب ذا الضحكة الحلوة :

\_ وماذا فعل الأهالي ؟

\_ سمى أحدهم ابنه باسم مكاريوس .

ــ وبعدين ؟

\_ اتلهف ستة أشهر سجن .

ــ وبعدين ؟

\_ اضحى اسم مكاريوس .. يتبادل سرا .. كالمحرمات ..

وقلت مازحا:

ــ عرفت ســر اهتمـامك باسـتقلال سيشــيل .. لكــى تعيــد لاســـ. مكاريوس .. علنيته .

وضحك الرجل وردد شعار المكافحين:

ـــ إن الحرية لا تتجزأ .. وحتى تســتقل سيشـيل .. أصغـر بقعــة فــي العالـم لن تكون حريتنا كاملة .

# بالداكوتا .. إلى تونس



بعد يوم سأطير إلى تونس

والمفروض أن أطير على « الداكوتا » ..

واسم ( الداكوتا » ليس غريبا على أذنى .. فقد كنت أسمعه وأنا طالب فى الكلية الحربية .. نسر ضخم كبير .. زود به سلاح الطيران . ولكنى اليوم أسمع به كشيء هزيل .. يحذروننا من استعماله .

وقد أشاروا لى على « الداكوتا » وأنا أنزل من « الفيكونـــت » فى مطار روما .

ــر رر - . ورأيت طائرة ذات محركين وهي تقف مائلة .. كأنهــا كلـب يقـف

نهضة العرب Amly

على ساقية ، ورأيت بابها في الجانب المنخفض .. يستطيع الإنسان أذ يدخل إليها بلا سلم ، وحيل إلى أن السلم موجود في الداخل .

وقيل لى إنها تقطع المسافة فسى ضعف الزمن ، وأنها تطير طيرانا واطئا ، وعندما يضطرها سوء الجو إلى الارتفاع فعلى الركباب أن يلبسوا كمامة الأكسجين .. لأنها غير مزودة بتكييف الضغط .

كل هذا قيل لى .

ومع ذلك لم يكن هناك مفر من السفر في هذه الداكوتا ، غير المحترمة .. لأنه ليس أمامنا من وسيلة للسفر غيرها .

وتذكرت رحلتي من القاهرة .

وكيف بدأتها بكل ما يمكن من إزعاج لزوجتي .

فهى لم تستطّع أبدا أن تروض نفسها .. على قبول سفرى بالطائرة ببساطة .. كغيرها من بقية خلق الله .

وأنا أحماول دائما أن أهدئها بالخدع والأكاذيب .. معتمدا في أكاذيبي على جهلها التام بالجغرافيا .

خرجت ذات مرة ، على أنى ذاهب إلى عملى في الزمالك ، وبعد ساعتين حدثتها في التليفون .. من دمشق .

وفى رحلتى إلى غينيا والصين ، قلت لها إنى ذاهب فقط إلى غينيا ، وأفهمتها أن غينيا . . على بعد فركة كعب . . أو على حد قول أهل الريف ، على بعد « نص بريزة » من القاهرة .

ما فوجئت بخبر سفرى إلى الصين منشورا في الصحف ، وبـدا عليها الانزعـاج لـم أجـد وسيلة لتهدئتها .. إلا أن أقـول لهـا بمنتهـي البسـاطة : « طـب ودى فيهـا إيـه .. مانـا رايـح غينيـا عـن طريــق الصين » .

أما تونس .. فقد أكدت لها .. أن مسافتها لا تبعد بحال من الأحوال عن دمشق .

نهضة العرب

وأنيا أحياول دائما أن أؤحيل أخبيار سفرى إلى آخر لحظة حتى اللل أييام انزعاحها ، ومع ذلك تأبي الصحيف في كيل مرة إلا أن تفضحني .

وأحاول أيضا أن أجعل رحلتي .. تمر بأخف ما يمكن من إزعاج . عندما ذهبت إلى السويد لأحضر مؤتمر السلام .. كانت الدنيا «رايقة بلوزه» ولم يكن هناك أى احتمال لقلاقل أو اضطرابات .. ومع ذلك لم أكد أستقر ، حتى وقعت ثورة العراق ، ثم أنزلت القوات البريطانية في الأردن والأمريكية في بيروت ،وأصبح العالم كلمه على شفا حرب .

وكان على السيدة زوجتى أن تحتمل فكرة وجودى في السيويد وحرب عالمية توشك أن تقع !

والثانية في رحلتي إلى الصين .

الأحوال على ما يرام ، ونحن والصين .. أصحاب .. أربعة وعشرين قيراط ، أو على الأقل .. ثلاثة وعشرين قيراط ، وليس هناك أبدا .. ما يمكن أن ينتظرنا .. غير المتحاوف ، وليس هناك ما يمكن أن ينتظرنا .. غير الترجيب والتكريم .. من إخواننا الصينيين .

ومع ذلك .. لم نكد نضع أقدامنا على أرض الصين ، حتى خطب السيد خالد بكداش رئيس الحزب الشيوعى في سيوريا .. خطبته التي شتم فيها الجمهورية العربية المتحدة ، وهات يا أزمات ، والزوجة العزيزة .. تسمع الأخبار المكهربة وتتوقع في كل لحظة قطع العلاقات ، وما يتبعه من اعتقالي ، وأسرى .. و .. و ..

وفي هذه الرحلة .

يعلم الله ماذا يخبئ القدرمن وسائل الإزعاج ، ولكن يخيل إلى أنه قد قام بما يستطيع من إزعاج من أول الرحلة ، وانتهى .

وأنا في مطار القاهرة ، والطائرة على وشك القيام ، وقد حلست نهضة العرب

أتطلع إلى عناوين الصحف .

وبالخط العريض قرأت مانشيت بعنوان « سقوط طائرة ركاب نفاثة كانت في طريقها إلى القاهرة ، وبالبنط الثقيل قرأت :

« احترقت طائرة ركاب نفائة من طراز كارافيل تحمل ٢٥ راكبا و٧ وملاحين كانت في طريقها إلى القاهرة ..

اصطدمت الطائرة بجبل وهي تنزل في مطار أنقرة فاشتعلت فيها النيران » . .

وفي نفس الصحيفة قرأت خبرا آخر بعنوان :

« مصرع ٤٨ في سقوط طائرة أمريكية » .

« سقطت إحدى طائرات الفيكونت على مقربة من ريتشموند بولاية فرجينيا ، واحترقت بعد وصولها إلى الأرض » .

حاجة .. مطمئنة خالص !!

وطبعاً .. قرأت زوجتي الخبر .

كان اللَّه في عونها .. علينا وعلى أسفارنا .

وكان الله في عوننا .. على الداكوتا ، وعلسي محركيها ، وطيرانها المنخفض .. وكمامة الأكسيجين .

## في اليمن .. مع إخوتي .. في الكاكي



بي حنين إلى البدلة الكاكية ما في ذلك شك ..

ص عاماً قضيتها من زهرة العمــر .. بـين الثكنــات الصفــراء .. والثياب الكاكية .. ليست بالقصيرة ولا الهينة .

ومنذ بضع سنوات .. نزعت عن جسدى البدلة الكاكية .. ولكنى لم أستطع حتى هذه الساعة أن أنزع من نفسى الحنين إليها .. وإلى أصحابها .. ألقاهم في الطريق .. فتعلو شفتى الابتسامة .. وأحييهم على معرفة وعلى غير معرفة ..

وعندما وقفت على ظهر السفينة مصر فى طريقى إلى اليمن مع إخوة القلم نجيب محفوظ وصالح جودت ومحمود حسن إسماعيل ومهدى علام وأنيس منصور أرقب قبطانها الشاب عادل عبد الرحمن

وأنا أرى اقتران يقظته وثقته بقدرته على السيطرة على طاقم السفينة ، وأحس بفخر يملأ نفسى .. وأنا أقارن بينه وبين قبطان إنجليزى كان يقود السفينة الخديوى إسماعيل منذ ثمانى سنوات وقد ملأنى الشعور بأن السفينة المصرية قد أصبحت مصرية حقا .. وأن القدرة والكفاءة المصرية تفرض نفسها في كل مجال .. وتملأ النفس ثقة بالمستقبل .

وقفت على ظهر السفينة أحاول التقاط نسمة من هواء راكد معلق .. ونحن نسير في اتجاه الريح .. والحرارة والرطوبة وركود الهواء .. يكتم الأنفاس ويعتصر العرق .. وتنضح من أحسادنا المياه التي تجرعناها .. بعد ثوان من شربها ..

وقفت على ظهر السفينة أرقب البحر الأحمر الحار كأنه مستنقع ملتهب .. عندما سمعت أصواتا تهتف بى ونظرت أسفلى فإذا بأذرع كاكية تلوح لى .. ووجوه سمر تبتسم لى وسط قطرات العرق ..

وهتف بي أحدهم :

ــ إحنا مدرعات .. كنا معاك في مركز تدريب المدرعات .. فاكر .. وابتسمت في شيء مـن النشـوة .. وصحـت بهـم وشـعور بـالحنين والحب يملأ نفسي :

\_ طبعا ..

وأحذنا نتبادل الحديث في ود وأنا أحس بما يملاً قلبهم من حماس ..

ونظر إلى أنيس منصور متسائلا في دهشة :

\_ مالهم فرحانين كده زى ما يكونوا رايحين فرح .. مش معركة .. كان أنيس على حق .. فما كف إخوة الكاكى عن الغناء والتصفيـق طوال الرحلة ..

ووصلنا إلى الحديدة ..

نهضة العرب

الجو ما زال خانقا .. والريح راكدة .. ولكن ابتسامات الوجوه المحبة .. تشرق علينا .. لتملأنا إحساسا بالراحة ..

لقيت عدنان الصلح .. وضباطه .. وامتلأنا إيمانًا بمدى إحساسهم بالمسئولية .. الراضية .. الفاهمة .. الواعية ..

كل من لقيناه .. ترك فى أنفسنا هذا الشعور .. إدراك المسئولية .. وحمل تبعتها برحابة ورضاء .. وفهم لقيمة عمله .. وإصرار على أدائـه بإتقان حتى النهاية ..

حتى لقد سألني نجيب محفوظ هامسا في أذني:

ولم أستطع أن أقنع نفسى أنها مسأله نقاوة .. فدقة الاختيار فى حملة كبيرة كهذه تكاد تكون مستحيلة . وإن الأقرب إلى العقال أن يكون التطور قد وقع فى الجيش كله .. وأن ما رأيناه فى اليمن .. لم يكن مجرد « عينات » وإنما هو جزء من أصل .. طيب .

وتركنا الحديدة .. وكانت وسيلة انتقالنا طائرة مقاتلة .. يقودها محب يوسف .. نموذج آخر مفرح .. للشخصية المصرية التي تمتزج فيها القدرة بالمحبة .. والقوة بالطيبة ..

وأضحت طائرة محب كأنها تاكسى للإخبوة الكتباب يطوفون بها أرض المعارك .. نلتقى بمحب فجر كل يوم .. لنتخذ أماكننا فى جوف الطائرة .. ويقترض أنيس منصور بالطو العسكرى العامل فى الطائرة ليستدفىء به .. ويغمض صالح جودت عينه .. ويتمتم محمود إسماعيل بكلمات .. يعلم الله إن كانت قرآنا أم شعرا .. وينظر إلى نجيب محفوظ فى استسلام .. ويروح الدكتور مهدى علام فى نوم عميق ... حتى تهتز الطائرة وهى تلامس أرض المطار ..

وفى مأرب .. فى قلب الجبال .. لقينا أحباءنا .. المرابطين فى أرض نهضمة العرب

المعركة ...

أول ما تهز أوتار القلوب .. بسمة حلوة على شفاههم .. ورضاء ملؤه الحماس في قسماتهم .. ويد قوية تشد على أيدينا في حرارة وترحيب ..

وقفزنا إلى العربة المدرعة ..لنجول بها بين المرتفعات .. واتحه بنا صاحبها أولا .. إلى خيمة على ربوة تطل على المطار الذى أنشئ فى مأرب .. قائلا فى إصرار :

\_ كباية شاى أولا ..

وجلسنا بين بضعة الضباط والجنود في انتظار الشاي ..

وأخذنا نلتقط من شفاههم أنباء متقطعة عن معاركهم التي خاضوها .. وما زالوا يخوضونها .. ضد المتسللين .. والمرتشين والمرتزقة ..

ويأتى الشاى في برطمانات المربى الفارغة .. فنرتشفه بين الوجوه الضاحكة ..

ثم نثب إلى العربة .. لننطلق بين الجبال إلى قلعة مأرب ..

ولْقيت قائد القلعة .. وجه أسمر لطيف .. العميد عبد الكريم .. ونظر إلى وتساءل في ابتسامة متخابثة :

\_ فاكرنى ؟

وقلت له مؤكدا وأنا أذكر وجهه جيدا:

ــ طبعا ..

ووجدته يهز رأسه متسائلا:

\_ أين ؟

وأجبته بسرعة :

\_ كنا مع بعض في الكلية الحربية .

وهز رأسه وقال ضاحكا :

\_ لأ .. أنت كنت بتدرس لى ..

نهضة العرب Amly

وقلت مستنكرا في دهشة :

ـ يا حدع دانت عميد .. أبقى مدرسك ازاى ؟!

ورد مستغرقًا في الضحك :

ــ أصلى أخذت ترقية استثنائية ..

وأجبت ضاحكا :

ــ طب وأنا ذنبي إيه !

ولف بنا في القلعة .. وحدثني عن كيفية استيلائهم على القلعة ..

وطفنا بهم .. لنجد نفس الوجوه الباسمة .. المليئة بالحماس والقوة . يقاتلون .. بابتسامة ..

ويخرجون المياه من جوف الأرض بابتسامة ..

ويخبزون العيش بابتسامة ..

ولقينا الضابط سمير وعرفنا قصته .. كان يقود بضعة جنود فى معركة ضد أحد مواقع المتسللين .. والمرتزقة .. ويصمد أمامهم يوما بليلة .. وهم يظنونه كتيبة بأكملها .. وتنفد منه الذخيرة .. فيلتقط قنابلهم اليدوية التى ألقوها دون أن ينزع عنها طابة الأمان .. ويعيدها بحواره دون أن تنفجر .. ويجمعها واحدة واحدة فى صبر وأناة ، ثم ينزع عنها طابة الأمان .. ويعيدها إليهم لتفنك بهم ..

ويسلمون له في النهاية ..وهم لا يعرفون أنهــم ضربـوا بقنـابلهم .. لقد فعل المصرى .. كثيرا في اليمن .

من الناحية الإنسانية .. أمَّن شعبا على حريته وثبت دعائم ثورته .. وهيأ له القدرة على الانطلاق ليأخذ حقه في الحياة ..

ومن الناحية العربية .. ثبت دعائم المثـل الطيبـة .. فـى بلـد عربـى سجنته الرجعية دهورا طويلة في سجون التخلف .. ولقد ضممت كل من لاقيته هناك .. وددت لو استطعت أن أضم كل ضابط وجندى ، ولست أدرى أهو حنيني الأصيل إلى إخوتي في الكاكي .. الذين ألقاهم في الطريق فأحييهم عن معرفة وعن غير معرفة .

أم هو إحساس جديد أنبته لقاء مع أخوة الكاكي في اليمن ..

لست أظنه مجرد حنين ..

فلقد أحسست بما أحس به .. بقية إخوة القلم ..

ودَّ نجیب محفوظ وصالح جودت ومحمود حسن إسماعیل وأنیس منصور ومهدی علام .. لو عانقوهم جمیعا ..

وسيرون أنفسهم في أدبنا وشعرنا .

وما أظننا .. نستطيع مهما بلغنا من القدرة .. أن نصورهم في كتاباتنا .. كما رأيناهم في واقعهم المشرق الباهر ..

#### عابر سبيل في بيروت



مررت مرورا خاطفا بلبنان فى فترة ما بين الوزارتين .. وزارة اليافى ووزارة كرامى .. ولقيت من لقيت .. وسمعت من سمعت وقرأت ما قرأت .. ولم أدر بعد ذلك أمن حقى بعد تلك اللحظات الخاطفة التى قضيتها فى لبنان أن أكتب فى سياسة لبنان .

العذر الوحيد الذى ألتمسة لنفسى .. أن ما أكتبه بحرد خواطر عابر سبيل .. محب للبنان .. بكل من فيها من بشر يحبون الحياة .. وسهول تملؤها خضرة الخير .. وجبال تكسو سفوحها النضارة .. وتعلو رءوسها قمم بيضاء كأنها حمامات السلام .

Amly

عاصرت بمرورى الخاطف ظروف تشكيل وزارة حديدة فى لبنان . انتهت مشاورات رئيس الوزارة الجديدة بإخفاقة فــى تشكيل وزارة من السياسيين ، وأتم تشكيلها من الخبراء والفنيين .

رفض كمال جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي دخول الوزارة إلا بشروط أهمها:

- \* إسهام الدولة المباشر في إنقاذ بنبك أنترا والشركات ذات النفع العام التي لها أهمية خاصة في الاقتصاد اللبناني .
- \* إنشاء مؤسسة لضمان الودائع في المصارف الوطنية وتعديل قانون المصرف المركزى لتمكينه من القيام بالرقابة الفعالة على المصارف وإلغاء سرية المصارف الأجنبية ، وإجبار هذه المصارف على توظيف أكثر أموالها وودائعها في لبنان وإسقاط حقها من عداد المصارف المقبولة لدى المدولة ..
- \* إسهام الدولة في أغلبية أسهم الشركات ذات النفع العام كالتلفزيون والطيران وتجفيف وبيع الحليب .. والشركات التعاونية للاستهلاك .. والتسويق .
- \* وضع خطة للتصنيع والإنماء الزراعى والسياحى والحرفى وإنشاء وزارة للصناعة تؤسس الصناعات الجديدة مباشرة .. وتسهم فسى الصناعات القائمة .. وإعنادة النظر في اتفاقيات البترول .. وتوسيع نطاق الرى والبحيرات الصناعية .
- \* تعديل قانون ضريبة الدخل وقانون العمل وإلغاء الفصل التعسفي . . بناء المساكن الشعبية وسن قانون للإيجارات .
- \* تعديل الدستور بحيث لا يجـوز إسـقاط الحكومـة إلا بأغلبيـة ثلثى أصوات مجلس النواب وفرض شروط للأهلية النيابية تستلزم درجـة من العلم لا تقل عن مستوى الشهادة التكميلية .

\* مراقبة أفلام السينما والتلفزيون ومراقبة الصحف ومصادر تمويلها .. وتحريرها من سيطرة الرأسمالية المباشرة ومن رشوة الإعلان .

\* في السياسة الخارجية .. مقاومة الأحلاف العدوانية وتنمية النهج التحرري في السياسة العربية والدولية ومساندة الحركات الاستقلالية في الجنوب العربي وإعادة النظر في العلاقات مع الدول الأجنبية على ضوء موقفها من فلسطين واعتماد منظمة التحرير الفلسطينية .

والشروط التي عرضها كمال جنبلاط لاشتراكه في الوزارة ليست جديدة .. ولكن الجديد فيها هو ما لقيته \_ لأول مرة في تاريخ لبنان \_ من تأييد الأوساط الاقتصادية اللبنانية بسبب ما أحست به الرأسمالية الوطنية من خطورة سيطرة رأس المال الأجنبي على اقتصاد لبنان .. عقب مأساة بنك أنترا .

وأصر كمال جنبلاط \_ إلى جانب شروطه الموضوعية \_ على اشتراك اللواء جميل لحود وزير الشئون الاجتماعية في وزارة عبد الله اليافي والذي استطاع أن يحقق تشكيل النقابات العمالية وجعل \_ كما قال كمال جنبلاط \_ الجماهير الشعبية والعمالية تؤيده في كل مكان من أرض لبنان :

وقد أدت معارضة الكتل السياسية الأخرى مشل الجبهة الديمقراطية لشروط كمال حنبلاط التي أيدتها حبهة النضال الوطني إلى الخروج من أزمة تشكيل وزارة برلمانية بتشكيل وزارة أحصائيين وخبراء .

وإذا كانت بعض الأوساط لم ترض عن تشكيل الوزارة ولا سيما الكتل البرلمانية فهناك إحساس عام بالرضا عنها لوزن أعضائها كأفراد .. وسلامة اتجاههم .. والمفهوم أن لكمال جنبلاط رغم عدم اشتراك حزبه في الوزارة وزيرين أحدهما فؤاد رزق الذي كان نائبا لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي .. كما تضم حورج حكيم الذي

طرد سفير إيران فورا من لبنان عندما أصدر تصريحا جاوز بـ حـدوده الدبلو ماسية .

واشتراك كمال جنبلاط فى الوزارة مفيد .. وعدم اشتراكه \_ كما سمعت \_ أكثر فائدة .. فهو فى داخل الوزارة يستطيع بتأثير مباشر أن يضمن نوعا من التوجيه التقدمى فى السياسة الداخلية والتحررى فى السياسة الخارجية .. وهو فى خارج الوزارة يستطيع أن يكون أكثر تحررا فى مقاومة التيارات الرجعية .. والاستعمارية وأكثر انطلاقا فى تعبئة القوى الشعبية لمقاومة الانحرافات .

ولقد كانت الكتل البرلمانية من العناصر الفعالة في إسقاط وزارة اليافي حيث غلبت الرغبة في الاستوزار وضيق اليمينيين بمشروعات الوزارة التقدمية أى تكتل حول مبدأ واحد أو التفاف حول هدف مشترك .

قال النائب سامی البستانی إن وزارة بها وزیـران یســاریان ( یقصــد گکمال جنبلاط وجمیل لحود ) یجب ألا تبقی .

لا يبدو أن تشكيل الوزارة بوضعها الحالى الذى أضاع على النواب المستوزرين أملهم فى المقاعد الوزارية وأضاع على اليمينيين فرصة وجود وزارة تريحهم مائة فى المائة .. وتقضى على الخطوات التى اتخذتها الوزارة السابقة فى طريق التقدمية .. لا يبدو أن هذا التشكيل يمكن أن يجوز رضاء الكتل البرلمانية .

والنتيجة إما أن تذهب الـوزارة بسـرعة أو يحـل بحلـس النـواب قبـل موعده الباقى عليه سنتان .

وإذا ما وضع في الاعتبار ما سمعته من أن السقاف الوزير السعودي قد صرح بأن رصيدا ضخما قد أعد لمعركة الانتخابات القادمة في لبنان لضمان تأييد البرلمان اللبناني للسياسة السعودية .. ولا سيما الحلف الإسلامي .

بات واضحا أن من مصلحة القوى الرجعية استمرار القلق وعدم إتاحة الفرصة لحكم يخطو خطوات جادة فسى سبيل الإصلاح والتقدم .. وإشاعة الفرقة والفوضى في مجلس النواب بحيث يصبح أداة لعدم الاستقرار حتى يطاح به هو نفسه .

ويسمع عابر السبيل كل هذا .. وينطلق في شوارع بيروت التي تتلاحق فيها العربات في زحام مجنون وتنحدر به العربة في أحد الطرقات ويبصر على جانب الطريق في قلب المدينة خرائب تزاحمت بها أكواخ من الصفائح والخرق البالية والعروق المخوحة .. تحثو راكعة أمام ناطحات السحاب التي تقوم بجوارها .. ويقول له صاحبه إن معارك تحدث بين الناس للحصول على مقر في هذه الأكواخ الكائنة في الخرائب أو المحشورة أسفل أشجار السرو .

ويحدثه صاحبه عن الذين يبيتون على الطوى والذين يقضون الويك إند فى باريس .. واللواتى يفصلن ثياب السهرة من أجل حفل خاص لا يزيد عن عشرة مدعوين .. واللواتى يدفعن خمسا وسبعين ليرة من أجل ميزامبليه عندكوافير قادم من باريس .

ويستعيد عابر السبيل خواطره عن بعض الشروط المطلوب التزام الحكومة بها والعمل على تحقيقها .. خطة التصنيع والإنماء الزراعى وتوسيع نطاق الرى وبناء المساكن الشعبية تعديل قانون ضرائب الدخل .. وإسهام الدولة في الشركات والمصانع وإقامة الشركات التعاونية والتسويق التعاوني .. و ..

لمصلحة من .. ألا يمنح حكم ما فرصة استقرار لكى يحقق للشعب هذا ، أو بعضه ؟ .. قطعا ليست لمصلحة لبنان .. كل لبنان .

وأولهم .. أولتك الذين يقضون الويك إند في باريس واللواتي يدفعن في تصفيف شعورهن ٧٥ ليرة . وساءل عابر السبيل نفسه .. لماذا لا يسعى القادرون .. إلى نشر العدالة الاجتماعية .. بدل أن يفرضها عليهم .. العاجزون .

وأحذت العربة تصعد بعابر السبيل سفح الجبل.. وهبت عليه نسمة رطبة ندية من السفوح النضرة .. ولاحت له القمم البيضاء كأنها حمامات السلام .. ووجد نفسه يهتف للبنان الحبيب .. أنعم الله بالرخاء والسلام على لبنان ..

# في فيتنام ....

نهضة العرب نهضة العرب

نهضة العرب غيضة العرب

### هانوى بلد المعارك .. والابتسامة والغناء



أعرف فيتنام المقاتلة جيدا .. أعرف منها وجه المعركة .. بكل ما فيه من قتال مرير ومقاومة باسلة .

أعرفه من الوثائق والبيانات والأرقام ..

ولكن الذي لم أكن أعرفه .. هوكيف يعيش الشعب حياته ..

كيف يقضى أيامه ولياليه .. والطائرات تـدق أرضه .. وتشـيع الخراب في ربوعه .

وذهبت إلى أرض الجبال الخضراء التي تبدو من نـافذة الطـائرة وهـي تتجاوز حدود لاوس .. وهبطت إليها لأتلقى باقــة الزهــور الأنيقــة مـن حلاديوس وداليا تمتد بها يد الرجل الرقيق الذي أقبل على يحييني باسما .

نهضة العرب غيضة العرب

وتحركت العربية من المطار لتخوض في ظلميات ليبل حيالك السواد ..

لم تكن هناك برقة ضوء .. إلا ارتجافات النحوم في السماء .. وشممت من الظلمة الدامسة ريح الحرب .. طريق بلا مصابيح .. وأفق بلا أضواء ..

الظلمة تغرق كل شيء .. ووسط السواد الحيالك .. لا تعرف أين المدينة .. أين الناس .. وأين البيوت ..

وبين آونة وأخرى .. ينم ضوء العربة عن أحراش تحف بجانب الطريق .. أو حرف في الجانب الآخر ينحدر إلى مسطح ماء لا تعرف في الظلام كنهه ولا تدرك حدوده .

وتوقفت العربة ..

وبدت أمامها عربات تنتظر في الظلمة ..

والليل حار .. والرطوبة ثقيلة تكتم الأنفاس .. والريح راكدة إلا من هبات حفيفة كأنما تحركها مروحة في يد مسترخية متكاسلة .

ونظر إلى محدثي الرقيق وقال كلاما نقله إلى المترجم :

ــ سنضطر إلى التوقف حتى تعبر العربات القادمة من الاتجــاه الآخــر للكوبرى .. ثـم نبدأ نحن في العبور .

وصمت المترجم حتى ألتقط بقية الحديث وعاد يقول:

وساد السكون .. وأطبقت الظلمة .. إلا من شمعة صغيرة ترتجف على منضدة على جانب الطريق وضع عليها براد للشاى .. وبضعة فناجين .. وبجوارها طفل صغير ووراءها صبى يسكب الشاى لجندى فى أحد الفناجين ويتناول منه قطعة نقود .

وأخـذ الطفـل يعبـث بمـا فـوق المنضـدة .. وكـاد يقلـب الشــمعة .

Amly

نهضة العرب

و سمعت الصبي يصيح بـه نـاهرا .. بكلمات بـدت أنهـا « وبعديـن معاك » ..

وبدأت حركة من الجانب الآخر من الطريق ..وتوالت أضواء خافتـة للدراجات .. ثم بدت أضواء مزدوجة تنم عن بدء عبور العربات .

واستمر عبور العربات قرابة ساعة وأبصرت بعضها يقف على مقربة منا والناس تندفع لتحتشد فيها ثم تواصل سيرها مليئة بالركاب .

وأبصر محدثي تساؤلا على وجهى فأجابه قائلا:

\_ لا تستطيع حمولة الكوبرى العائم احتمال سير العربة بركابها ، ومن أجل هذا يعبر الركاب على أقدامهم أولا ثم تعبر العربة خالية بعمد ذلك .

وصمت برهة ثم أردف قائلا:

\_ كثير من العمال يسيرون خمسة عشر ميلا كل صباح للذهاب إلى أعمالهم .

وانتهت عملية العبور ، وسمعنا خبط أبواب العربات وأصوات إدارة الماكينات استعدادا للمسير . وسرنا بضع خطوات ثم وقفنا .

وبعد فترة بدأ العبور ثانية من الاتجاه الآخر ، واستمر ساعة أخـرى ونظر إلى مرافقي متمتما في اعتزار .

وقال المترجم ناقلا اعتذار :

\_ نحن ناسف لهذه العطلة.. ولكنها جريرة العدوان الأمريكي الـذي أبي إلا يدمر كبارينا . لقد حاول بضع مرات أن يدمر الكوبرى الرئيسي الذي تمر عليه السكة الحديدية ولكنه فشل وأخيرا أرسل ما يقرب من محسين طائرة .. هبطت عليه حتى لامسته .. واستطاعت تدميره .. ولكنها لم تستطع أن تفلت من مدافعنا . لقد قضينا عليها جميعا .

ومر الوقت بطيئا .. والحرارة خانقة .. والرطوبة ثقيلـة .. ونظـر إلى

مرافقي متمتما وكأنه خشي أن أضيق بطول الوقفة :

- الصبر ينفعنا كثيرا .. إنه أحد أسلحتنا في الكفاح .

وضحكت قائلا:

- هذا على أية حال .. أخف أنواع الصبر .. إننا نجلس آمنين فى عربة مريحة .. ولست أظن هناك ما يجعلنا فى حاجة إليه .

وأخيرا تحركت العربة وبعــد دقــائق كنــا نعلــو مطلعــا لنجــد أنفسـنا والعربة تتأرجح بنا فوق خشب الكوبرى العائم .

ونظرت من نافذة العربة أفحص الكوبرى على ضوء المشاعل المثبتة عليه .. ووجدت الفلنكات الخشسبية تشدها الحبال إلى العروق المثبتة على عوامات الصلب . ومياه النهر الأحمر ، تتدفق في عنف حول العوامات .

وبدا النهر عريضا .. عريضا .. لا يكاد يبين له شاطئ آخر والمياه الحمراء صاخبة هادرة .

وعلى إحمدى العوامات أبصرت فتاة تجلس وقد ثنت ساقيها واسندت رأسها إلى ركبتيها وظهرها المنحني لنا ووجهها للنهر الهادر المتدفق في الفراغ المظلم .

وأصدرت عجلات العربة فرقعة وهى تعبر إحدى الفلنكات الخشبية المزحزحة عن موضعها . واستدارت الفتاة برأسها نحونا .. وعلت شفتيها ابتسامة رقيقة حلوة .. بندت كإشراقة غريبة وسط الظلمة والوحشة .. وأنفاس الحرب التي تتردد حولنا .

بعثت الابتسامة العريضة الحلوة .. في نفسى إحساسا بالطمأنينــة .. والارتياح .. عقب ساعات طويلة من الإجهاد والتوتر ..

وبعد دقائق .. سمعت صوت موسيقى يتردد لم أعرف من أين .. ولكن صداها كان يصل إلى الآذن ناعما رقيقا .. ليست بها تلك الرتابة التي تتميز بها موسيقي الشرق الأقصى .. ولكن بها نغمة تجعل أذننا تألفها وتأنس إليها .

وأحسست من الابتسامة الحلوة والنغمة الرقيقــة .. يــدا تربتنــى فــى رفق وحنان .. وتشيع فى نفسى الألفة والمودة والسكينة .

وعبرنا النهر الأحمر العريض .. في فترة خلتها دهــرا .. لبـطـء الســير وطول المعبر ..

ووصلنا إلى الشاطئ الآخر .. لتبدو المدينة أمامنا .. واضحـة المعـالم تضئ المصابيح طرقها وميادينها وتبـدو الأنـوار فـى نوافذهـا .. وتتعـالى الموسيقى فى أرجائها .

واستقررت في الفندق سواد الليل.

وكان موعدنا للقاء في الصباح المبكر .. في السادسة .

ولم أشك في أن اللقاء المبكر قد حتمه نوع من الزيارات يحتــاج إلى التبكير .. كالرحيل خارج هانوى .

ولكنى عرفت ببساطة أنهم يبدأون عملهم في السادسة حتى العاشرة صباحا .. ثم يستريحون إلى الثانية ظهرا ثم يواصلون العمل حتى السادسة .

ورأيت الموظفين في الدواويس (في وزارة الداخلية التي تقع أمام الفندق) يقفون في الشرفات حوالي الثامنة صباحاً ليقوموا بتمرينات رياضية للذراعين والوسط والساقين. ثم يعودوا إلى مكاتبهم ليواصلوا العمل.

ورحت خلال الأيام التى قضيتها فى المدينة الباسلة .. أرى كـل مـا يمكن رؤيته وأستمع إلى كل ما يمكن الاستماع إليه .

ولا أنكر أنى رأيت أشياء مفيدة عـن المعركـة البـاهرة التـى خاضهـا الشعب الفيتنــامي خــلال الزيــارات التــى وضعـت فــى برنــامج زيــارتـى واستمعت إلى معلومات قيمة من المسئولين الذين لقيتهم بداية من نـائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الصحة الذى يعمل كرئيس لجنـة تحقيق حرائم الحرب الأمريكية في العدوان على فيتنام . ورئيس مكتـب جبهة التحرير الفيتنامية والمسئولين العسكريين . .

ولقد بدأت ثورة الفيتناميين منذ عام ١٩٤٥ عندما قام الشعب الفيتنامي كله بثورة أغسطس وانتزع السلطة من قوات الاحتلال الياباني ، وعندما عاد الفرنسيون لغزو فيتنام مرة أحسرى استمر الفيتناميون يخوضون الحرب الوطنية ضد الاحتلال الفرنسي لمدة عشرة أعوام انتهت بانتصارهم في معركة دين بيان فو .

وفى مؤتمر جنيف عم ١٩٥٤ تم الاعتراف بفيتنام المستقلة . وكان المفروض أن تعقد الاتفاقية وتتم وحدة فيتنام ولكن أمريكا أصرت على استمرار تجزئة فيتنام لجعل فيتنام الجنوبية قاعدة عسكرية للسيطرة على جنوبي شرقى آسيا .

وعندما فشلت أمريكا في أسلوب « الحرب الخاصة » بدأت مرحلة « الحرب المحلية » مستخدمة أكثر من نصف مليون جندى أمريكي ونصف مليون جندى من جيش حكومة فيتنام العميلة .وفي نفس الوقت شنوا حرب إبادة شاملة على الشمال متتبعين في الأعوام الأخيرة تصعيد الحرب .

وقد توالت انتصارات جبهة التحرير منذ ١٩٦٠ بعد أن حرروا مناطق ريفية واسعة وهزموا الحرب الخاصة . وسحقوا هجومين مضادين في فصل الجفاف وأصبحت الأقاليم المتحررة تمتد اليوم لتشمل معظم أراضي فيتنام الجنوبية .

كما تحولت حرب الغابات إلى الهجوم على المدن التسى ترابط فيها القوات الأمريكية مع القوات العميلة . استفادت جبهة التحرير من

هجومها الأول على سايجون حتى لا تكرر بعض المشاكل الناتجة عن مثل هذا الهجوم كمشاكل تموين الأهالى ووقايتهم من التدمير الـذى تنزله القوات الأمريكية بمدنهم .

ومن غير ما شك أن الهجوم التالث في فصل الجفاف لن يتم فقد بدأت القوات الأمريكية تتخذ موقف الدفاع وأصبحت المبادرة في يد قوات جبهة التحرير .. بحيث بات انتصارها على قوات العدو وشيكا مؤكدا .

وفى الشمال خاض الشعب معركة باسلة ضد حرب الإبادة الشاملة وساندوا حركة التحرر الوطنى فى الجنوب واستطاعوا أن يكونوا مؤخرة صلبة بالنسبة للحبهة الشعبية فى الجنوب .. ووقفوا صامدين رغم كل الدمار الذى أنزلت به القنابل الأمريكية . ولم تكن عملية وقف الغارات على هانوى إلا وسيلة لتركيز الضرب على مناطق الحشد جنوب خط ١٧ بعد أن حققت الغارات الأمريكية غرضها فى ضرب الأهداف الاستراتيجية فى هانوى .

ذلك هو ما أعرفه عن المعركة الباسلة لشعب فيتنام.

أما الشيء الذي لم أكن أعرفه ..

الشيء الذي رسب في أعماقي .. فهو ما أبصرت حارج الزيارات .. هو الشعب الفيتنامي نفسه .

لقد أدركت أن رحلة المطار قد خدعتنى .. فى كل ما أشاعته فى نفسى بالظلمة والصمت والملل والتوتر .. وأكدت ما سبق أن رسب فى نفسى من إحساسى بأنى قادم من مدينة حرب وضرب .. وإلى أرض أشاعت طائرات العدوان فيها الخراب والدمار ..

خدعتني رحلة المطار في هانوي ..

ولم تنم عن حقيقة المدينة في أول اقتراب لى منها في رحلسة الليل .. سوى بسمة الفتاة تتلفت إلينا برأسها وهي تقوم بالحراسة ..

وترنيمة الموسيقي تنطلق في النهر الأحمر .. لتغلب صوت الهدير ..

ذلك هو الوحمه الحقيقى لفيتنام .. وحمه طلق تعلو ثغره البسمة وتنطلن من شفتيه الأغنية ليغلب صوتها دوى القنابل .

انطلقت في شوارع هانوى في الصباح المبكر .. آلاف الدراجات تتسابق براكبيها في الطرقات التي تشابكت فيها فروع الأشجار .. وعلى الأرض حفرت المخابئ الأسطوانية الصغيرة بأغطيتها المستديرة تستقر بجوارها .. والحوانيت يقبل الناس عليها وسلال الخضار والفاكهة مرصوصة على الأرصفة .

وأبواب دور السينما تعلق فوقها الملصقات ويتزاحم حولها الناس .. والمرح على الوجوه .. والابتسام على الثغور .. والتحيات للغريب بـلا خوف ولا تشكك .. وكأنهم شعب بلا أعداء ..

وخرجنا من المدينة إلى المزارع ..

ووقف الأطفال يتطلعون إلينا فى نظراتهم مزيج من الدهشة والترحيب .. وأحسست أن على أن أبادل الناس شيئا غير النظرات والابتسامة .. وكان على أن أتعلم كلمتين بدا لى أنهما أقصر ما يمكن أن أستعمله فى لقاءاتى الخاطفة مع الناس وهما « أهلا ، وشكرا » ( تشاو ) و ( كامون ) .

وقلت للصبية والفتيات الذين ينظرون إلينا با سمين (تشاو) وتحولت الابتسامة على شفاه الصبية إلى قهقهة والابتسامة على ثغور الفتيات إلى ( سخسخة ) وهبطنا إلى المزارع وخضنا طريقنا في الأرض اللزجة من الأمطار .. ورأينا المحراث يحرث الماء .. ماء المطر يغطى الأحواض فيجعلها بركا تغوص فيها السيقان إلى الركب وتخوض الدابة التي تجر المحراث حتى بطنها .. ويقلب سن المحراث باطن الأرض ليعوم وسط الماء .

وعلى الطريق صادفنا الفتيات يحملن السلال المزدوجة على أكتــافهن ويحملن نصيب الأُسَر من اللحم .. ورأينا الصبية في المدارس ..

وتحربة المزرعة التعاونية في فيتنام تستحق الدراسة .. فهي تقيم المجتمع على أساس القرية .. وتنظم القرية تنظيما يضمن سلامة المجتمع من القاعدة ..

والمزرعة تضم قرابة ألف أسرة أى بمعدل خمسة آلاف شخص تمنح كل أسرة مساحة من الأرض كملكية خاصة لها تزرعها ما تشاء كما تشاء وتتصرف في نتاجها بالبيع الحر أو بالاستعمال الشخصى حسبما تشاء وعلى كل فرد أن يقوم بعمله في الأرض التي تملكها المزرعة لمدة ١٦٠ يوما على أن يبقى له مائة يوم للعمل الخاص .. ولا يحدد عمله في اليوم بعدد من الساعات بل بقدر من العمل .. على أن يحدد أحره حسب قدرته في العمل وإنتاجه منه .. مع ضمان قدر من الغذاء الضروري لكل فرد مهما كانت ظروفه .. وبذلك يضمن لكل فرد الحد الأدنى من سبل المعيشة مع فتح الباب لزيادة الأجر حسب الكفاءة في العمل .

وتقوم المزرعة التي يتولى أمرها مجلس منتخب بالتصرف في نتاج المزرعة بالبيع .. بعد الاحتفاظ بما تحتاج إليه المزرعة من المحاصيل .. وشراء كل ما تحتاج إليه المزرعة من أدوات زراعية والصرف على ما تريده المزرعة من خدمات .. وكان آخر ما قرر مجلس المزرعة عمله هو إقامة مصنع للطوب لتشييد بيوت المزرعة ..

وتضم المزرعه مدارس للمرحلة الابتدائيسة والثانوية تقوم هي على الإشراف عليها على أن تتولى وزارة التربية والتعليم دفع أجر مدرسي المرحلة الثانوية .. ويذهب بعض حريجي المدارس الثانوية لتكملة التعليم في الجامعة .. ويبقى البعض لاستكمال التعليم الفني في مراكز التدريب الفني بالمزرعة أو يواصل العمل في المزرعة .

وليس هناك مشكلة التزاحم على الجامعة .. لسبب بسيط قاله لى المسئول السياسى فى المزرعة هوأنه ليس هناك ميزة لخريج الجامعة على زميله الذى بقى فى المزارع .. لا من الناحية المعنوية أو المادية .. وبالتالى ليس هناك مشكلة عمل لخريجى الجامعة لأن أى حريج يستطيع ببساطة أن يعود ليعمل فى المزرعة دون أن يشعر أنه فقد شيئا أو تنازل عن ميزة .

ومن غير ما شك فإن تلك هى عقدة التعليم عندنا .. وهو أنه ليـس بحرد وسيلة للعلم .. أو حتى وسيلة للارتزاق .. بل هو نقلة من طبقة إلى طبقة .

فابن الفلاح أو العامل الذي يقفز في التعليم من مرحلة إلى مرحلة حتى يدخل الجامعة ويتخرج فيها .. ينتقل بشهادته الجامعية إلى طبقة تختلف اختلافا كليا في مجتمعنا عن طبقة أبيه .. بحيث يصعب أن يندمج مرة ثانية في أصله .

ورغم أن أجر العامل قد ارتفع في كثير من الأحيان عن أجر خريجي الجامعة .. بحيث لم تعد هناك ميزة مادية لخريج الجامعة إلا أن الفارق المعنوى الناتج عن فارق مستوى الثقافة ( رغم أنه فارق موهوم في كثير من الأحيان ) جعل فارق المستويين ما زال موجودا .

والوسيلة التى لا بديل لها لفك هذه العقدة .. هى ــ بعـد التقريب بين أحور العاملين فى شتى الميادين ــ أن نفتـح أبـواب الثقافـة والعلـم للحميع ..

بحيث يحصل عليه ليزداد قدرا من الثقافة أو لتزداد كفاءته فسى عمله دون الربط بين الشهادة والأجر ..

وفى المزرعة التعاونية فى فيتنام لا تضيع الفرصة أمام التحاق مواطن بالجامعة بانتهاء مرحلة معينة .. بل هو يستطيع بعد عمله فترة مهما طالت فى المزرعة أن يواصل الدراسة .. مما ينفى معنى الشهادة الجامعية كصك للتوظيف ويجعل القدرة والكفاءة فى العمل هما العنصر الحقيقى الفعال المؤهل للعمل .

وهكنذا تتخذ المزرعة أو القرية مكانها كنواة للمحتمع وتقوم اللامركزية في التنفيذ بدور فعال في تشييد قاعدة متينة للمحتمع .

ولا شك أننا نستطيع أن نستفيد من تجربة المزرعـة التعاونيـة إلى حـد كبير ولا سيما فى اتخاذ القرية كقاعدة للعمل وفى النزول بــلا مركزيـة الحكم المحلى إلى مستوى القرية .

وانتهينا من شرب الشاى المعطر بالا سكر على مائدة بحلس المزرعة .. والأطفال يقفون بنوافذها وأبوابها يتطلعون إلينا كما يتطلع الأطفال في كل قرية إلى كل زائر ويعدون وراءنا في زفة كما يفعل أطفال كل قرية ويضحكون كلما قلت لهم (تشاو).

وأقبلت الفتاة بابتسامتها العريضة تصب مزيـدا من الشـاى .. ومـد أحد مضيفينا يده بطبق الموز يعزم علينـا فـى إلحـاح أن آحـذ واحـدا .. وأكلت الموز وشربت الشاى بلا سكر .

وخرجنا إلى الطريق الملزج ومزارع الأرز تحيط بنا وأشجار الموز تنكاثف حولنا ..

وقال محدثي وهو يشير إلى الأرض من حولنا ..

ــ زاد إنتاجنا خلال المعركة .. وبهذا نستطيع أن نواصل القتال .

وفى الطريق صادفنا جنازة .. الميت محمول على عربة .. والمشيعون يرتدون الملابس البيضاء ويسيرون في صمت وهدوء ..

وعبرنا الجنازة .. عائدين إلى المدينة لنرى مزيدا من الشعب الباسم المكافح .

## كوبرى إسنا .. في هانوي



كل شيء في حياة الشعب الفيتنامي يسير سيرا طبيعيا .. يعيشون حياتهم المرحة الضاحكة .. وعندما تبدأ المعركة يثبون إلى مدافعهم في خفة ويخوضونها بشيجاعة .. ثيم ينفضون يدهيم منها بسرعة وتعود الابتسامة إلى وجوههم والأغنية إلى شفاههم .

فى هذا الطريق مبان دكتها القنابل .. ومن حولها العمال يعيدون تشييد الجدران .. الفتيات يضحكن .. والرحال ينشدون الأغاني .. وسألت عن أغانيهم .. هل هي أغاني حرب ؟

وقال محدثى :

ــ ليست كلها .. إن بها أغـانى حـرب .. وأغـانى حـب .. ولكـن حتى أغانى الحرب تحس فيها بالرقة والرومانسية .

ورأينا الفتيان والفتيات في الحدائق يذهبون إليها على الدرجات ..

نهضة العرب Amly

هو يسوق الدراجة .. هي تجلس في المقعد الخلفي تحيطه بذراعيها .. وعلى المقاعد بين الخمائل .. بشاطئ البحيرة .. يتناجى العشاق .. وتضرب صفارة الإنذار .. ويهبط العاشقان إلى أقرب مخبأ أو تحت المقعد .. وتتطاير القنابل .. ويصم الدوى الآذان .. وتنتهى الغارة .. ويخرج السليم منهم ــ ليواصل المناجاة ــ بـين الزهور على شاطئ المحدة ..

وأغانى الحب .. رقيقة .. حلوة .. أشبه بمال الهوى يامة .. أو ماشى على كوبرى إسنا .. خبطنا الهوى نعسنا .. أغنية تقول :

حرجت الحلوة تعبر النهر ..

سارت على الكوبرى إلى الخمائل والزهور .

التقت بحبيبها ..

غرد طير .. واهتزت زهرة .. ورق النسيم من همسات الحب بين العاشقين ..

وافترقا ...

وأهدت الصبية قميصها للحبيب.

وعادت تعبر النهر فوق الكوبري .

وأقبلت على بيتها نشوى .

سألتها أمها : عدت بلا قميص يا بنيتي .. أين القميص ؟.

وأجابت الصبية نشوى :

القميص !!

سرت على الكوبري ..

فأطاره الهوى ..

يا أماه ..

وهم يغنون للطائرات التي تقع:

رفع المدفع فوهته ..

أسقط الطائرة .. واحد .. اثنين .. ثلاثة .

ولقد عدوا حتى الآن ثلاثة آلاف .

وفى أحد مواقع أولئك الذين طبيعة عملهم إسقاط الطائرات الأمريكية . .

وقفت أمام قادة تروب المدافع المضادة للطائرات وتقدم منى رجل وحياني تحية عسكرية .

وعدت أسترجع عسكريتي .

ووقفت انتباه .. ورفعت يدى بالتحية العسكرية .

ونظرت إلى الضابط وابتسمت .

وابتسم الجميع .

قلت « شاو ».

فضحكوا .. وصفقوا بأيديهم .

وذهبت إلى أحد المواقع ..

أشحار الموز تحيط بالموقع وبجميع المواقع .. والمكان كله يبدو فى الحضراره وزهوره كأنه قطعة من الجنة .. يصعب على المرء أن يصدق أنها يمكن فى ساعة ما أن تتحول إلى قطعة من الجحيم ..

وبجوار المدفع عشة فراخ .. وحظيرة مواشى ..

وبدأ الطابور .. تعالت الصيحات .. وانتقلت الذخيرة من يد إلى يد ودار المدفع على قاعدته بالكهرباء .

ثم بدأ الضرب جماعيا من كل المواقع .. بأوامر قائد التروب .. وكانت نماذج الطائرات الهيكلية تتحرك على حبال تجرها بكرة مشدودة إلى أعمدة .

وانتهى الطابور .

وأقبل علىّ قائد الموقع يمد يده بقطعة عريضة من الألمونيــوم .. قــائلا . :

\_ هذه هديتنا لك .. قطعة من إحدى الطائرات التي أسقطناها .. ثم كتب عليها الإهداء ..

ومددت يدى آخذ قطعة الألمونيوم وقبل أن أغادر الموقع .. تقدم قائده إلىّ يسأل في حياء :

\_ هل نستطيع أن نسمعك قطعة من الموسيقي ؟

\_ طبعا ..

من حفرة الموقع أبصرت أحمد الجنود يتناول أكورديون ثـم أخمـذ يعزف به .. والطقم ينشد معه مرحا سعيدا .

وانتهى العزف .

وهممت بالهبوط من ربوة الموقع ..

عندما عاد يسألني بنفس الحياء:

ــ لدينا فلاوت وطبلة .. هل تحب أن تسمع ؟.

وفى غمضة عين انقلبت حفرة الموقع إلى أوركسترا كاملــة .. أحدهم بالفلاوت والآخر بالطبلة والثالث بالصاحات الخشبية ، والرابع بالأكورديون .. وهات يا عزف ..

وقال لي محدثي :

ــ ألم أقل لك .. صوت الغناء يجب أن يعلو دائما على صوت القذائف .

واتجهنا إلى مقر القيادة .. وهو يقول :

ـــ زرع الجنود فـى هــذه المنطقــة عشــرة آلاف شـــجرة مــوز .. لتظلهم .. وتخبئ موقعهم من الطائرات .. وليأكلوا ثمارها.

وصمت .. فأردفت أتساءل ضاحكا:

\_ ويطعمون ضيوفهم ؟

وتناولت أصبع موز ومعه فنجان الشاى وواصلت الإنصات .

ــ وزرعوا مشتلا للزهور .. وأقاموا حظائر الماشية .

ورد قائد الموقع مؤكدا:

\_ نحن نكره الحرب .. ولكنه لا مفر لنا منها للدفاع عـن أنفسـنا .. إن كل ما نفعله اضطررنا إليه .

ولقد رأيت في أحد الأفلام التسجيلية جنديا أمريكيا أسقطت طائرته عقب غارة على هانوى .. رأيته يرقد جريحا وقد أخذ صدره يعلو ويهبط وأنفاسه تتلاحق .. واندفع إليه الأهالي الفيتناميون ليضمدوا جرحه ويدفعوا إلى شفتيه بالماء ملعقة إثر أخرى :

وروى لى أحدهم عن طيار أمريكى حلق فوق إحدى القسرى وأحذ فى ضربها بالقنابل حتى دمر معظم بيوتها وقتل الكثير من مواطنيها . وأخيرا أصابته طلقة مدفع وأسقطت طائرته .. وهوت الطائرة إلى الأرض وهبط هو بالمظلة .. وتجمع حوله الأهالي ، واندفعت إليه عجوز ثائرة تمسك بالسكين في يدها .. لتجهز عليه .

وأسرعت إليه ورفعت السكين في يدها .. والتقت عيناها بنظراته الجزعة المستسلمة . وأحست بأنه إنسان له أم تنتظره أو زوجة وأولاد يتلهفون على دخوله إلى البيت . وبدا لها أنه منفذ لجرائم أولئك الذين لا يعرفون ميدان القتال ولا يتعرضون للموت .

والقت العجوز بالسكين من يدها وأدارت رأسها إلى من حولها هاتفة .

\_ أعطوه كوب ماء!

من نافذة الفندق أبصرت على الأسطح المجاورة طوابير التدريب للفتيات .. طوابير جادة شاقة .. تمحى خلالها الابتسامة من الشفاه .. وتختفى حركات التثنى والدلال من مشيتهن . وتصبح حركاتهن وثبات عنيفة .

وعلمت أن ٢٥ من الطائرات المغيرة قد أسقطتها بنادق الفتيات ؟ وحضرت إحدى غارات الاستكشاف الأمريكية .

بدأت الغارة بطلقات المدافع تدوى في الجو .. ثم أعقبتها زمارات الإنذار ..

وقال لی مرافقی :

\_ هيا إلى المخبأ .

وسرت وإياه وبعض الرفاق .. وزمارات الإنذار تتتابع والطلقات تدوى .

سرت الهويني .. وسألني مرافقي بأدب جم :

ـ هيا نعدو يا سيدي ؟

ولم أعرف الصواب . هل يعدو هذا الشعب إلى المحبأ أم يسير .. ماذا يفعل هذا الشعب الذي يواجه الموت في كل حين كما يواجه شروق الشمس وطلوع القمر .

وقلت له بنفس الأدب :

\_\_ إذا كنتم تعدون .. أستطيع أن أعدو .. وإذا كنتم تسيرون فسأسير معكم ..

وقال لى بمنتهى الأدب وهو ينطلق جاريا :

ــ نحن نعدو .. یا سیدی .

وانطلقت أعدو وراءه حتى دخلنا المخبأ .

ووجدنا المحبأ نظيفا متسعا أبيض السقف والجدران صفت المقاعد على حانبيه .. في سقفه لمبة كهربائية .. وبعد لحظة وجدت أحد المواطنيين يدخل بمروحة كهربائية ووضع الفيشة داخل البريزة وشغل المروحة .

والمدافع تدوى في الخارج ً. ونحسن نجلس في هـدوء داحـل المخبـأ

والمروحة ترطب الجو . وزميلي في الرحلة .. الصديق ماكيواني من مناضلي جنوب إفريقيا . يروح في المخبأ ويغدو ثم يقف فجأة .. ويسير فيه بالعرض محركا قدما أمام قدم ثم ينحني ويحرك يده مفتوحة فوق الجدران من أسفل إلى أعلى .

وهتفت به في دهشة :

- ماكيواني .. ماذا تفعل ؟

وبهدوء أجاب وهو يواصل حركاته :

\_ آخذ قياس المخبأ .

وصمت برهة ثم أردف:

ـ ذات يوم .. سنحتاج إلى مخابئ مماثلة في بلادنا ..

واستقر على مقعد بجوارى وهو يقول :

ـ لقينى أحد المستوطنين البيض فى أحـد بـلاد أوربها .. وسألنى أن أحتسى معه كأسا .. وقـال لى إنه عـرف أنـى مـن جنـوب إفريقيها .. وسألنى ماذا نريد . فأجبته نريد حقنا فى بلادنها .. فقـال ليس قبـل أن تقتلوا الثلاثـة ملايـين البيـض فى جنـوب إفريقيها .. وأجبته ببساطة : سنفعل .. إذا كانت تلك هى الوسيلة الوحيدة .

ولجنوب إفريقيا .. حكاية أخرى ..

فلنعد إلى المخبأ في فيتنام .

نظرت إلى المروحة تدور في المخبأ لترطب الجو وأحسست أنها نوع من الرفاهية لا لزوم له ..

قلت لمرافقي ..

ــ لماذا المروحة!

ورد على بأدبه الجم :

\_ لترطب الجو .

\_ ولكنها فترة .. يمكن أن تحتمل على أي وضع ..

\_ ولماذا لا نجعلها .. محتملة بخير الأوضاع ..

وبابتسامته الرقيقة أردف قائلا :

ــ لقد أضحت هذه الفترة جزءا من حياتنا .. فلكى تصبح محتملة .. ولكى نستطيع الصبر عليها يجب أن نحولها إلى جزء طبيعى من حياتنا . و بتلك الفلسفة استطاع الفيتناميون أن يصمدوا فـــ المعركــة .

وبتلك الفلسفة استطاع الفيتناميون أن يصمدوا فسى المعرك. نستطيع أن نجعل الإنسان يحتمل المشقة لبعض الوقت . ولكن لكى نجعله يحتملها كل الوقت يجب أن نحولها إلى جزء من حياته الطبيعية .

وهكذا حول الشعب الفيتنامي مشقة الحرب التي يخوضها إلى حياة طبيعية بكل ما يملك من جهد ..

إن الحرب ستطول .. والغالب فيها هو الأكثر صبرا .. ولكى يستطيع الفيتناميون الصبر .. يجب أن تتحول إحراءات الحرب .. إلى حزء طبيعى من حياتهم ..

يجب ألا يحرموا من أى مظهر من مظاهر الحياة التى تعودوا أن يحيوها .. بقدر ما نستطيع إمكانياتهم ..

الابتسامة على الوجوه .. والأغنية على الشفاه .. والحب بين الخمائل .. والزهمور تفترش الحدائق .. والجمدران التي هدمتها القنابل .. تشيد بقدر ما يستطيعون من جهد وقدرة ..

والمخابئ على أجناب الطريــق .. والمدافـع تفــترش الروابـــى .. والطوابير على أسطح الــدور .. والمحـاريث تقلـب الأرض .. والبــذور تلقى فى الحقول فتخضر الحقول وتتمايل العيدان بالسنابل ..

وحيث تستحيل الحياة فوق الأرض ..

بعد أن ينشر الدمار أجنحته .. وينشب مخالبه ..

تحفر الجحور ..

وتنتقل الحياة بكل معالمها إلى باطن الأرض ..

وعلى الأرض الدمار والقبور ..

وفي باطنها الحياة .. الضحكات والبسمات ..

يهبط الإنسان إلى الجحور .. ليمارس حياته ..

الأولاد في الفصول ..

والنساء يطهين الطعام فيالقدور ..

وفى الجحور .. ححرات للضيافة .. ومكتبات للقراءة ..

ولا تعود الجحور .. أماكن انتظار .. أو مخابئ للأمان .. ولكنها تصبح دورا أخرى في باطن الأرض .. يمارس فيها الناس حياتهم ..

بكل ما تعودوه فيها .. بغير قلق .. ولا ضيق .. ولا ملل ..

ليضرب العدو الأرض بطائراته كما يشاء ..

فلم يعد عليها إلا فوهات مدافع تتلهف على لقائه .. لتجذبه صريعا إلى الأرض ..

ولتطل المعركة .. كما شاء ..

فالناس في الجحور صامدون ..

وعيون المدافع لا تنام ..

والقذائف في جوفها .. تتوق إلى التحرر لتنطلق إلى السماء .

تلك هي معركة فيتنام .

معركة عجيبة ..

بين الإنسان على الأرض .. يدفع عنها الأذى .. والعدوان في السماء يصب منها الحمم .

معركة بين الإنسان .. والطائرة ..

معركة طويلة مريرة .. تحتاج إلى صبر طويل مرير ..

ولقد ملك الفيتناميون القدرة عليه ..

بالابتسامة على الشفاه والأغنية تنطلق من الحناجر ليعلو صوتها على صوت القنابل .

والشعب الفيتنامي .. حريـص دائما .. على أن يؤكـد أصالتـه عـبر التاريخ .

أذكر في لقاء لنا في بنوم بن على مائدة القائم بالأعمال المصرى في كمبوديا الصديق شكرى فؤاد ، أن حدثت مناقشة بين رئيس لجنة الرقابة الدولية الهندى وبين سفير فيتنام الشمالية في كمبوديا .

بدأت المناقشة حول العلاقات الهندية الفيتنامية وضرورة توثيقها وإزالة كل ما يمكن أن يكون قد اعتراها من شوائب.

وعتب الرجل الهندى على السفير الفيتنامى أن فيتنام لم تتخذ موقفًا محايدًا في معركة الهند والصين .

وابتسم السفير الفيتنامي في أدب وقال :

ـ نحن لا نحب أن ننظر إلى الماضى .

وأردف الهندي قائلا :

ــ لِقد كان بيان الحكومة الفيتنامية هو نفس وجهة النظر الصينية .

ورأيت وجه الرجل يتجهم ورد في حدة :

ـ فيتنام هي فيتنام .. والصين هي الصين ..

وأجاب الهندي:

ـــ لا أقصد أن فيتنام تخضع لتأثير الصين .. وإنما قلت إن البيـــان جـــاء معبرا عن وجهة نظر الصين .

ورد الفيتنامي في حزم:

ـ إنه يعبر عن وجهة نظر فيتنام .

\_ لكنه بالضبط وجهة نظر الصين .

وعاد الفيتنامي يقول في غضب لم يستطع أن يكبحه :

\_ ما نقول في بياناتنا .. إنما يعبر عمن وجهة نظرنا نحن .. وقلت لك .. إن فيتنام هي فيتنام .. والصين هي الصين .

وفى هانوى .. وجدت كل شىء .. حريصا على أن يؤكد أن فيتنام هى فيتنام وأن ألف سنة من استعمار الإقطاع الصينى .. لـم تستطع أن تمحو الشخصية الفيتنامية ..

في كل متاحفهم ومعارضهم .. كان كل شيء يشير إلى استقلال الشخصية الفيتنامية .. على مدى التاريخ ..

وكان خير ما قدم به نفسه القائم بالأعمال المصرى الجديد .. الصديق زكريا طاهر .. هو دراسة كاملة لتاريخهم .. ومعاركهم ضد الاستعمار ..

إن الشعب الفيتنامي .. هو الشعب الفيتنامي .

وهو حريص على وجوده واستقلاله وحريته .

حريص على أن يردد دائما كلمة زعيمه وقائده هو شي منه :

« لا شيء في الحياة .. يعادل الحرية والاستقلال » .

حريص على أن يجعل مقوماتــه فـى الحيــاة ، الدفــاع عــن الوطــن .. وزيادة الإنتاج .

ومن العجب أن تواصل الولايات المتحدة غاراتها المدمرة على هـذا الشعب ..محاولة أن تنشر الخراب والدمار في ربوعه .

ومن العجب أن تتهم الفيتنامى فى الشمال بأنه يشكل عدوانــا علــى الفيتنامى فى الجنوب .. فى الوقت الذى يعتبر عدوان الولايات المتحـــدة على الأرض الفيتنامية .. دفاعا عنها ضد النفوذ الشيوعى ..

إن فيتنام كانت وما زالت وستبقى أرضا واحدة وبلدا واحدا .

والشعب الفيتنامي أحرص على استقلاله .. وعلى حزيته ضد أى غاصب . لأنه كان دائما .. حريصا على هذا المصير .. حريصا على حريته .. حريصا على حريته .. حريصا على تأكيد شخصيته الفيتنامية عبر التاريخ والتخلص من كل نفوذ أجنبي أيا كان .. حريصا على أن يؤكد ما قاله السفير الفيتنامي في كمبوديا .. بأن فيتنام هي فيتنام .

ومن البلد الذى صمد طوال هذه السنوات فى معركته المريرة ضد الاستعمار .. حتى قارب على الانتصار نستطيع أن نستفيد الكثير من الدروس .

وأولها .. الصبر .. الطويل ..

وأن نروض أنفسنا على حياة حرب طبيعية .. لانملها .. ولا نقلق من الصبر عليها .. وألا يمنعنا خوضها .. من ممارسة حياتنا الطبيعية بكل ما نملك من قدرة .. وأن نخوض بجوارها معركة إنتياج .. بغيرها لا نستطيع أن نواصل معركة القتال ..

وأن تعلو الابتسامة وجوهنا .. وتنطلق الأغنية من شفاهنا .. لنواصل بهما معركة مهما مرت وطالت .. فإننا قادرون عليها .. وعلى السير فيها حتى النصر .

## لطيفا كوجهه .. نضرا كشبابه



رأيته أول مرة منذ بضعة أعوام ..

كانت الساعة قـد بلغـت العاشرة مساء وجلسـة المؤتمر الآسيوى الإفريقى فى قاعة مجلس الشيوخ أوشكت على الانتهاء .. والإرهاق قد بلغ بى أشده .. وعينى ترقب عقارب الساعة والمطرقة فى يدى أحاول أن أضع بها حدا لتجاوز المتحدثين الدقائق العشر المخصصة لكل منهم .

وبدأت أحرك ساقى وأفرد ذراعى بعد خمس ساعات متواصلة من الجلوس لأتاكد أنهما ما زالتا تملكان القدرة على التحرك وأحذت أنصت إلى كلمات المتحدث الأخير في شيء من الاسترخاء .. عندما اقترب منى أحد المشرفين على الاجتماع وهمس فى أذنى أن مندوب أوغندا قد وصل .

ولم تكن حالتى تسمح لى بالإحساس بالسعادة الواجبة نحو حضور مندوب أوغندة .. وهززت رأسى وقلت :

- ـ حاضر .. دعوه ينزل في الكونتنتال ..
  - ــ إنه يريد أن يلقى كلمة .

وهنا بدأت أعصابي تتوتر مرة ثانية .. لقد كنت أستطيع أن أحتمل أى شيء إلا أن أسمع مزيدا من الخطب وقلت لمحدثي وأنا أنظر إلى الساعة :

ـ لقد انتهى الوقت ..

ورد صاحبي هامسا:

- أنه أحد الزعماء السياسيين وقد بذل جهدا كبيرا من أحل الخضور وألقى عليه القبض في الطريق ثم هرب ..

وأحسست من غير المعقول أن يفعل الرجل كل هذا ، ثــم لا يتحدث إلى المؤتمر ..حتى ولو كسان الوقت قد انتهى ، ونظرت إلى المقاعد التى بدأ أصحابها يستعدون لإخلائها ووجدت أن واجبى هو أن أبذل كل ما في وسعى حتى استبقيهم للاستماع إلى كلمة مندوب أوغندة ..

وقلت لصاحبي:

ـ دعه يتفضل إلى المنصة .

وكان المتحدث قد انتهى .. وقبل أن يخلى المنصة أمسكت الميكروفون ورجوت المجتمعين الانتظار لأن مندوب أوغندة قد نجـح فى الوصول إلى المؤتمر بعد أن تخطى ما وضعه الاستعمار أمامه من عقبات ..

ورأيت شابا صغيرا أسود لطيف الملامح يقبل على المنصة وقدمته إلى المؤتمر قائلا:

ـ جون كالى .. مندوب أوغندة

وحياه أعضاء المؤتمر بحرارة .

وبدأ حديثه .. بالإنجليزية .. وكانت الساعة قلد حاوزت العاشرة بخمس دقائق . واستمر يتحدث والمؤتمر ينصت إليه .. وكان المفروض أن أدق لـه بالمطرقة بعد عشر دقائق حتى ينهى حديثه .

ولكنى ظللت أصغى .. دون أن التفت إلى الساعة .. وعندما أنهى حديثه .. وضج المؤتمر بالتصفيق .. تذكرت أن الساعة فى يـدى .. ونظرت إليها فإذا بها قد جاوزت الحادية عشرة !!

وضعت الساعة والمطرقة .. ، ومددت يدى أشد بها على يد الشاب الأسود الوسيم .. وقلت له :

\_ اهنئك على الخمسين دقيقة التي سرقتها مني دون أن أشعر ...

وانفرجت شفتاه عن ابتسامته اللطيفة التي تملأ الإنسان إحساسا بالثقة فيه ..

ومضت مدة دون أن أراه .. وسمعت أنه عجز عن العودة إلى بلده بعد أن حاكموه غيابيا .. ومرت بى الأيام .. وكدت أنساه .. حتى ضمت أوغندة إلى هيئة سكرتيرية التضامن فى القاهرة .. ووجدت نفسى أهتف بالأمنية التى جاشت فى نفسى .

\_ يا ليتهم يرسلون لنا .. جون كالى ..

وبعد أيام حقق الله لى الأمنية .. ووجدت الشاب الباسم اللطيف الذى يملأ النفس ثقة ومحبة .. يحضر إلى مكتبى ليقول لى إنه مندوب أوغندة في السكرتيرية ..

وكان أكثر ما يخذلني .. فــى حركــة التضــامن .. أن أجــد تيــارا .. ما .. قد جذبها .. وطواها ليجعل منها .. مطية لقدوة معينة ..

وكنت أشعر أن واجبى الحقيقى هو أن أصون هذه الحركة .. لكى تبقى فى وضعها الأصيل .. وهو التضامن بين الشعوب الآسيوية الأفريقية من أجل تحقيق الحرية والمساواة والسلام .. فلا تنحرف عن واجبها أو تضل طريقها ..

وأثبتت لى التجارب التى خضناها .. أن جون كالى .. خير عون في دفع حركة التضامن في طريقها الحقيقي .

فقدكان على رقته وطيبته شديد الاعتزاز بنفسه وبوطنه وبإفريقيته وكان يعرف كيف يضع الناس في أماكنهم ويعلمهم أن كرامة الشعوب لا تقاس بمقاييس مادية .

وذات يوم وصلت إلى سكرتيرية التضامن دعوة إلى موسكو لحضور محاكمة الجاسوس الأمريكي .

وسألنى عبد الرشيدوف مندوب الاتحاد السوفيتى فى السكرتيرية ، أن أذهب ، فاعتذرت بمشاغلى .. وعاد يلح .. وعدت أعتــذر .. و سألت جون :

\_ لماذا لا تذهب يا جون ؟

\_ أنا أيضا لدى أعمال كثيرة .. لا بد أن أبقى للمعاونة في إنشاء مكتب جنوب إفريقيا .

\_ ما زالت أمامك فرصة لإنشاء المكتب ثم الذهباب .. يجب أن يذهب واحد منا .

وفي اليوم التالي أقبل على قائلا :

\_ لقد قررت الذهاب.

وكانت قد وصلتنا دعوة من فيتنام للمشاركة فيعيد الاستقلال وكان المفروض أن يذهب خمسة منا .

وقلت لجون :

\_ ألديك مانع من أن تتجه من موسكو ، بعد المحاكمة إلى فيتنام ؟ وأجاب جون :

\_ أرجو إعفائي من هذا .. لابد أن أعود بسرعة .

وبعد بضعة أيام عاد إلى حون ليقول شاكيا :

ـــ الجوازات عطلت تأشيرة الخــروج .. وهــذا إحــراء غـير ســليم .. وأخشى أن يتكرر مع أحد السكرتيرين الأخرين فيحدث لنا أزمة ..

وأجبته :

ـــ لا تخش شيئا سأستعجلهم في الجوازات .. لابــد أنهــا إحــراءات روتينية ...

وأردف مرسى سعد الدين قائلا :

ـــ أنت تعلم أننا في موسم إجازات .. الموظفون قليلون واستعجلت إجراءات السفر .

وسافر حون إلى موسكو .. وسافرت إلى الإسكندرية ..

وبعد أيام دق حرس التليفون .. الساعة الثالثة بعد منتصف الليل وأنا أكسره دائمسا دقسات حسرس التليفون التسى توقظنسى فسى سسكون الليل .. وسمعت صوت عاملة التليفون تقول لى :

ـ مصر عايزاك ..

ورد على صوت صلاح عبد المتجلى ليخبرنى فى كلمات قلائــل أن جون كالى مات .. وسألته كالمذهول :

ـ كيف ؟

ــ احترقت به الطائرة !!

ووضعت السماعة .. وعدت في الظلمة إلى الفراش .. وأنا أحس أنى عاجز عن التفكير ..

وأشرقت الشمس .. ونهضت لأقرأ خبر مصرعه فى الصحف .. ومرت بى الساعات وأنا جامد الحس .. أبحث ترتيبات جنازته الصامتة وحفل تأبينه .. دون أن يختلج فى وجهى عصب .. أو تذرف دمعة ..

وانطلقت أتحدث مع الناس وأفعل كل ما تعبودت أن أفعله .. وأنا أحاول أن أنسى الحادث حتى أويت إلى الفراش في آخر اليوم وأنا أشعر بثقل صدرى يكتم أنفاسي .

وعاد جون إلى ذاكرتى .. يلح على ببسمته اللطيفة .. وهو يضمنى إليه قبل أن يسافر .. وذكرت رحلاتنا معا .. وذكرت أوقاتنا العصيبة في كوناكرى وفي تونس وفي القاهرة .. وصراعنا جنبا إلى جنب من أجل ما آمنا به وذكرت قولى له .. متى ينتهى هذا الكفاح وتستقل بلادك وتصبح وزيرا لخارجيتها حتى آتى إليك لنستمتع بأوقاتنا ؟

وتذكرت قوله ضاحكا : « سأجعلك ترى منابع نيلكم العظيم فى بلدنا » .

وأجسست بالشيء الذي يثقل صدري ينذوب .. ويتصاعد إلى مقلتي ليهبط منها دموعا ساحنة .

فى يوم ما عِندما يستقل شـعب حـون كـالى .. سـأزور أوغنـده .. لأرى فيها جون .

سیکرمه شعبه الذی کافح من أجله وسیعمل له ضریحا مورقا أخضر ..لطیفا کوجهه .. نضرا .. کشبابه .

## في بنوم بن .. على المحرق



خلال أيام سألتقى بالأمير سيهانوك مع وفد آسيوى إفريقى لتقديم دعم التضامن لشعب كمبوديا بقيادة سيهانوك في معركته ضد الاستعمار وعملائه ..

وكفاح الشعب الكمبودى يتميز عـن معـارك الشـعوب الأحـرى .. بأن الذى يقوده أمير وصاحب سمو وسليل أسرة مالكة ..

ولقد قضيت ــ خلال حكم سيهانوك ــ أسـبوعا فـى انتظـار طـائرة الأمم المتحدة التي ستحملنا إلى فيتنام الشمالية ..

وأحسست وأنا هناك .. أن الأمير .. زعيم شعبى .. وأنه لا يمثل قوة حاكمة رجعية .. وإنما يمثل قوة تقدمية يقود بلده في طريق التحرر القومي والبناء الاجتماعي .

والأمير سيهانوك مخرج سينمائي .. ومؤلف موسيقي ... وابنته

الجميلة راقصة باليه ممتازة .. ولعلها كانت بطبيعتها الفنانه .. ومشاعرها المرهفة من أسباب متاعب الأمير الحاكم ..

فقد كانت الأميرة الجميلة المرهفة \_ إلى جانب هوايتها للرقص \_ من هواة الحب .. وكانت قصص حبها .. شهيرة ومعروفة .. وكان على الأمير .. عندما تندفع الأميرة الحلوة في قصة حب جديدة .. أن يعالج خسائر قصة الحب القديمة ..وأن يتولى أمر الحبيب السابق .. ويضمد جراحه ..

والأمير فنان أصيل .. ولعل العالم لم ينس الفيلم الـذى أخرجـه فى القصر الملكى .. وقامت الأسرة الملكية بالأدوار الرئيسية فيه ..

ولقد قاوم سيهانوك بشدة كل محاولة لفرض النفوذ الخارجي على بلده .. وأغضب الولايات المتحدة أمريكية .. عندما أصر على ألا يجعل بلده منطقة نفوذ أمريكية في هذه المنطقة المليئة بالصراع .. وأن يقف إلى حانب المناضلين الفيتناميين في كفاحهم ضد العدوان الأمريكي .

ولأول مرة يطيح انقلاب رجعي بأمير حاكم .. ليلقيه حارج بلمده قائدا لكفاح شعبه .. ضد النفوذ الاستعماري وعملائه .

وبنوم بن البلد الذى نسمع بين آونة وأخرى .. بهجوم الشوار على قوات الرجعية فيه بلد قائم على عمدان .. فالدور معلقة على المياه والأعشاب . والجو فيه رطب حار .. ووسيلة المواصلات الشعبية هي العربة الصغيرة المحملة على الدراجة ذات العجلات الشلاث . ولعلها بديل للعربة التى كان يجرها رجل يعدو بها في الطريق .

وعلى شاطئ النهر العريض تتناثر الأفران التي يشوى عليها الطعام الشعبي ويخرج الكمبوديون في العطلات للنزهة على الشاطئ ولتناول هذا الطعام .. شيء أشبه بالسمك الذي يشوى على شاطئ دجلة في بغداد أو الذرة على شاطئ النيل في القاهرة .

ومن المعالم التي يقصدها الزائر في بنوم بن .. المقابر .. ولعل حفاوة الإنسان بمضجعه الأخير في كل الأجيال والأوطان .. تجعل من المقابر دائما .. متحفا يقصده الزوار .. فالأهرامات والمعابد الفرعونية .. بما ضمت من الأجساد والتحف هي أخلد آثار الفراعنة وأشدها جاذبية ..

وفى حنوا .. عندما توقفت الباخرة بنى بضع ساعات .. قبال لى طبيب المركب « إيباك أن تفوتك زيبارة مقسابر جنسوا » ولسم آبسه للرجل ، فلم يخطر لى ببال وأنا أهبط إلى جنوا بضع ساعات أن أقضيها في المقابر مهما كانت .

ولكنى عندما عدت إلى المركب بعد أن أنهيت جولتى فى المدينة .. أصر الرجل على اصطحابى إلى المقابر .. ولم أجدها عندما أخذت أجول بينها .. مقابر .. بل تحفا مبهجة .. ووجدت النقش على الرخام يصل إلى حد الشك فى أن تكون الجدران رخامية فعلا .. وليست دانتلا .

وبعد جولة على الشاطئ بين الشواء والأسر الكمبودية التى خرجت للنزهة .. لم يكن أمامى سوى أن أذهب إلى المقابر .ولـم أجـد هنـاك شيئا مثيرا سوى المحرق .. الذى تحرق فيه جثث الموتى .

ووقفت أستمع إلى شرح العملية ..

لم تكن وقفة مبهجة .. فقد كان مفزعا أن يستمع الإنسان إلى التفاصيل الدقيقة لعملية حرق حسد إنسان .. حتى ولو كان ميتا .. وشرد منى الذهن .. في هذا الشيء المحير الذي يشكل أهم ما في الكون .

جسد الإنسان ..

مهما قيل عن الروح . . وعن أشياء أخرى مبهمة مجهولة تشكل هذا الكون . . فلا جدال . . أن هذا الوعاء الإنساني هو أخطر ما في الكون .

هذا الخليط من العظم والأنسجة والسوائل بكل ما ينبع منه ويصدر عنه .. هو الذى يشكل الحياة .. على الأقل فى الكرة الأرضية .. وهو فى حد ذاته مشكلة الحياة .. بنسيجه المادى الهش .. باحتياجاته وتطلعاته وتركيبه الخلقى المعقد .. بالتناقض بين ما يطلبه لنفسه .. وما يسمح به للغير .. بحب البقاء .. ورغبة التدمير .. بالرقة والقسوة .. بالاستغناء والجشع .

هذا الخليط من العظم والأنسجة .. القوى الضعيف .. الـذى يفنـى عالما .. وتصرعه شكة إبرة ..

الخليط من العظم والأنسجة والدماء .. بكل ما به من غرور وخيلاء .. ومذلة وخوف .. سعيد بتركيبه .. حريص على بقائه .. وعلى سلامته .. تجزعه الإصابة .. ويخيفه المرض ... ويظل يرمم فى مجموعة العظام والأنسجة حتى تحل لحظة .. تفقد قيمتها .. تذهب عنها القوة المحركة .. فإذا هى مجرد كوم من عظم ولحم .. ويحتار فيما يفعله بها .. بعد أن فقدت قدرتها على أن تبت فى شىء أو تغير شيئا .. ولا تعود أكثر من مجرد شىء عاطل تالف .. يؤذى وجوده الغير .. بالعفن .. والنتانة والتحلل .. وتعود مشكلته هى كيفية الخلاص منه .. بالإخفاء فى التراب .. ليصبح نوعا من الطعام لكائنات أحقر .. ولكنها أكثر قدرة على التصرف .. لمجرد أنها على قيد الحياة .. كائنات لها حق الأكل والحركة .. كائنات ذات إرادة .. محسرد دودة .. أو حشسرة .. ولكنها .. بقوانين الحياة .. أقيم من رمته وأقدر .. وأعظم ..

وسمعت محدثي يواصل الشرح .. ويصل إلى نهاية الحديث عن حرق الجسد الإنساني بقوله :

ــ عندما يصل الحريق إلى نهايته .. يسمع صـوت انفحـار شـديد .. فنعرف أن الرأس قد احترق والمخ قد انفحر .. الرأس المغرور .. الذكى .. الخبيث .. الأحمق .. بكل ما يملك من صفات .. قد طقطق.. تحت حرقة النار .. ولم يبق منه .. من كل ما به من عظم وشعر .. ومخ .. وعروق .. ووسامة أو قبح .. ونضارة شباب أو تجاعيد شيخوخة .. سوى شيء يطقطق في النار .. كحبة الذرة ..

الرأس المختال فوق كتفيه .. الشامخ بأنفه .. المعجب بذكائه .. الفرح بتفوقه .. المذل لغيره .. الواهم في قدرته على الاستعباد والإذلال .. المتطلع إلى السلطة .. الطامع في السيطرة .. انتهى إلى مجرد فقاعة تطقطق في النار .. كقطرة ماء في زيت مغلى ..

الرأس المفكر .. الذى ظن نسيجه .. أبقى على الزمن .. قد صار بعد غلوه .. إلى حفنة .. تراب .. أو هباب ..

وسرت وصاحبي .. الإفريقسي .. والعراقـي .. وقــد بــدا علــي كــل منهما الشرود .. كل منهما يتصور .. رأسه يطقطق ..

وسألت ماكيواني ضاحكا :

ــ ما رأيك .. الدفن .. أم الحرق ؟

ورد وهو يشوح بيده:

ــ كله زفت ..

ووصلنا إلى الفندق ..

كنا ننزل نحن الثلاثة في أحد الأكواخ الملحقة بالفندق الكبير ، فقد كان علينا أن نقضى أسبوعا في المدينة في انتظار الطائرة إلى هانوى ، وأجر الحجرة في الفندق وثمن وجبة الطعام غير معقول .. ولم يكن ما نملك من بدل السفر يسمح لنا بالفنجرة .. فاتفقنا على أن نهبط إلى أحد الأكواخ الذي يضم ثلاث حجرات وحماما ومطبخا بثلاجة .. بحيث نتشارك في إيجار الكوخ وندبر أمر طعامنا بواسطة شراء أطعمة نضعها في الثلاجة .

وخرجنا إلى السوق .. اشترينا جبنا وبيضا ومربى وسردينا ولحوما محفوظة .. وذهبنا إلى سوق الفاكهة فحملنا ما استطعنا من الفاكهة الكمبودية .. أشياء نعرفها وأشياء أخذناها على سبيل التجربة ..

وملأنا الثلاجة ..

وعندما حانت ساعة الغداء نظر إلىّ عبد الوهاب السلوم وسألنى : ــ هيا يا أبو إسماعيل حا ناكل في المطعم .

ونظر إليه ماكيواني قائلا:

\_ اذهب لوحدك .. أنا لست على استعداد لأدفع ٣ استرليني في الغدوة .. سآكل من أطعمة السباعي .

ومددنا السماط .. وأكلنا حتى شبعنا .. وغسلنا الأطباق وحمدنا ربنا .

ولم يكن الطعام شيئا يشغل بال ماكيواني بقدر ما كان يشغله الشراب .. وأعنى بالشراب .. الويسكي .. كانت الزجاجة التي حملها قاربت على الانتهاء ..

لم تحتمل منه سوي سهرة واحدة ثم فرغت .

وقل لى ببساطة :

ـ مستر سباعي ..

\_ نعم .

ــ أريد ويسكى .

ــ وأنا مالى .

\_ ألست مستولا عن إطعامنا ؟

\_ عن إطعامك فقط .

ــ وانا لا أستطيع الطعام بدون شراب .

ــ لا تقلق .. سندعى على العشاء اليوم وعلى الغداء غدا .. ولا بــ د يكون هناك ويسكى .

- \_ وإذا لم يوجد ؟
  - ــ نفكر ...

ولم يكن الوسكى يهمنى بقدر ما يهمنى اللبن فأنا أشرب فى الفطار كوبا أو كوبين من اللبن المثلج . وكانت مشكلة اللبن هى أن أدبر له زجاجة حتى أضعه فى الثلاجة .

وكانت زجاجة الوسكى قد فرغت . لم أجد خيرا منها لتثليج اللبن فأخذتها وغسلتها ووضعت فيها اللبن ثم وضعتها في الثلاجة .

واستيقظت مبكرا قبل أن يصحو أحد من الزميلين . وأخرجت برطمان العسل والبسكويت والجبن وغمست البسكويت في برطمان العسل وجلست أتناول إفطاري الطبيعي .. ثم تناولت الزجاجة آخذ منها جرعة لبن ..

ووجدت ماكيواني يقف أمامي مشدوها وهو يشير إلى :

ــ تشرب من الزجاجة .. وعلى الريق .. وتخفى الزجاجة عنا ..

\_ أشرب ماذا ؟

ــ ويسكى .

و ابتسمت ..

لم يخطر ببال ما كيواني أني عبأت زجاجة الوسكي باللبن .

وأمسكت بالزجاجة وقلت في لهجة اعتذار :

ـــ لقد وصلتنى ليلة أمس مــن السـفارة .. وكنــت أنــوى أن أحــبرك بمجرد أن تستيقظ .. أتأخذ جرعة ؟

وبدا التهلل على وجه ماكيواني وقال في سعادة :

ـــ اصبر على .. هذه تحتــاج إلى رواقــة .. سأغســل وجهــى وأحلــق ذقنى وأعود إليك ..

وأردف وهو يتجه إلى الحمام ويهز رأسه مرددا :

\_ برافو عليك مستر سباعى .. كنت دائما أقول إنك قادر على كل

والتفت إلىّ وتساءل فجأة :

ــ ولكن لماذا تشرب من الزجاجة ؟.

\_ كنت أتذوقها .

وعاد يهز رأسه وهو يتساءل :

ـ وكنت أظنك لا تشرب ..

واغتسل ماكيواني .. وحلق .. وعاد يصفر طربا .

و سألته :

ـ بالصودا أم بالماء ؟

\_ أريده سك .

\_ إذن فلماذا لا تجرب الزجاجة ؟.

\_ أسهل .. حتى لا أضطر إلى غسيل الكوب .. إن أكثر السبل راحة للعازب .. هو الأكل من الحلل .. والشرب من الزجاجات .. هات .

وتناول الزجاجة .. ورفعها إلى فمه ..

وزم شفتيه .. ونظر متسائلا :

\_ ما هذا ؟

\_ ويسكى ..

\_ باللبن ؟!

ــ لماذا ؟

\_ طعمه لبن .

\_ جائز .

\_ كيف ؟

ـ ويسكى الصباح .. يأخذونه باللبن .. كالشاي ..

وضحك ماكيواني قائلا:

ـ عرفت كيف تخدعنى .. لقد ظننت حقيقة أنه ويسكى .. وقلت لنفسى .. أمعقول أن يشرب السكرتير العام ويسكى على الريق .. وبالزجاجة .. ثم قلت لنفسى .. ولم لا .. لعله فى الرحلات الخطرة .. وهوذاهب إلى فيتنام .. يجب أن يفرفش نفسه .. ولكنى كنت واهما . ووضع الزجاجة جانبا ثم قال فى لهجة جادة :

\_ اسمع يا مستر سباعى .. أنا لم آت معك إلى فيتنام .. لتعلمنى الرضاعة .. أنا أريد ويسكى .. أو لن أذهب معك إلى فيتنام .. وقلت له مهدئا :

وقلت نه مهدنا .

ـ ستشرب الليلة كما تريد في عشاء السفارة .

ـ سنرى ..

واستعان ماكيوانى على طول النهار وعلى الرطوبة والحر بالبيرة .. ورحت أنا أغطس جسدى في حمام السباحة .. أمام الكوخ .. ثم أغلقت على نفسى الحجرة .. وجلست أكتب فصلا في «نحن لا نزرع الشوك » .

كان الفصل الخاص بسيدة وهى فى وجه البركة .. بدأته فى بنوم بن .. وأتممته فى هانوى .. وسط أفواه المدافع .. ودوى القنابل المضادة للطائرات .

وعندما أخذت أكتب عن رحلتى فى هانوى .. وعن كفاح الشعب الفيتنامى .. كنت أجلس فى جحرتى فى بيروت بفندق تشارلز .. فى حى النوادى الليلية ..

تناقض عجيب .. بين ما يكتبه الكاتب والجو الذي قد يوجد فيه ..

وفى المساء ذهبنا إلى السفارة .. وأكلت .. وشرب ماكيواني ..

شرب وحده زجاجة كاملة ؟؟

ولم يسكر بالطبع ..

لم يتغير به شيء غير أن عينيه الحمراوين ازدادتا احمرارا .

أغلب ظنى أن السائل الذي يجرى في عروقه .. لم يكن دما .. لقد تحول بمرور الوقت إلى ويسكى ..

وعندما فرغت زجاجة الويسكي نظر إليها ماكيواني قائلا:

\_ خسارة .. هذه الزجاجات دائما تفرغ بسرعة .

ونظرت إليه قائلا :

\_ قم بنا ماكيواني .

\_ إلى أين ؟

\_ إلى الفندق'..

واشاح برأسه قائلا:

ـ بت أكره هذا الكوخ .. من أجل زجاجتك المليئة باللبن .

\_ ألم تشرب ما يكفيك ؟

ولمح زخاجة أخرى ما زالت مليئة حتى نصفها على منضدة محاورة وقال لى وهو يمسح شفتيه بطرف كمه:

## One for the road

وعلمت أن التقاليد تسمح بكأس أخيرة للطريق ..

وجذب زجاجة الويسكي ولهف كأسا.

وانتظرت أن يقوم فلم يقم .

وكأسا ثانية .. وثالثة .. ورابعة ..

وقلت له في غيظ:

ــ ماكيواني ..

ورد علىّ وهو يرفع الخامسة ويفرغها في جوفه .

\_ قلت لك كأسا للطريق ..

\_ أى طريق .. الطريق إلى الفندق .. أم الطريق إلى القاهرة .. هـذه خامس كأس :

وهمس ماكيواني في أذني :

ـ يا أخى دعنى أفرغ بقية الزجاجة .. ألا يكفيك اللبن الذى سقيته لى في الصباح ..

وهكذا أمضينا الأيام السبعة في بنوم بن .. نحسب دعوات العشاء .. والغداء ..

ماكيواني .. للشرب ..

وأنا والسلوم .. للطعام ..

وبين آونة وأخرى .. يتأمل كل منا جسمد صاحبه .. ويحملق في , أسه ..

ولم أشك فيما كانا يفكران .. فقد كنت أفكر مثلهما .. الجسد على المحرق ..

رائحة الشواء تتصاعد منه .

وفجأة يطرقع شيء ..

إنه الرأس .. قد طقطق ..

رأسك ورأسى ورأس ماكيوانى ورأس السلوم .. كل علمى المحرق سواء .. لتضحك أو تحزن .. لتسد وتغتر .. ولتتبختر من الخيـلاء على رءوس الناس .. فالنهاية واحدة .. جسد يــذوب فـى الـثرى .. ورأس يطقطق على النار .

# فطار .. في طائرة



قبيل المغرب في مطار دمشق ... والطائرة على وشك القيام ..

وأنا مرهف الحس ، مكدود الذهن ، عقب يوم حافل بالعدو بين الوزارات .. والبحث في شوارع دمشق عن شقة خالية لاستتجارها مقرا لمجلس الفنون ، والصيام جفف حلقى ونشف ريقى ، وصداع ثقيل قد أخذ يطرق رأسى مستأذنا في الدخول .. وذيول الشفق الأحمر تجرها الشمس على أبنية المطار الخلفية .. في مغيبها وراء الأفق .

ومددت ساقى فى استرخاء ، وأسندت رأسى على كفى أصد عنها طرقات الصداع ، وأخذت أرقب أحد ضباط المطار وهمو يرفع إبريق الشاى من فوق مدفأة المازوت بجوار مقعدى ويضع مكانه طاسات العمود التى حوت طعام إفطاره .

ورأيت سيدتين عجوزين تغدوان وتروحان .. ورجلا أجنبيا ينفخ دخان سيجارة .. وكوما من الصناديق الخشبية قد رص بجوار الحائط في المدخل الذي جلست به .. والباب الزجاجي المتحرك المؤدى إلى المطار قد طار زجاجه فأضحى بابا هيكليا .. لا يفتأ يتذبذب أمام كل عابر .

والجميع فى انتظار أذان الإفطار .. وأنا حائر لا أعرف أين أفطر ، فقد كان الوقت بين مدفع الإفطار وقيام الطائرة أضيق من أن يسمح بإفطار على الأرض .. وإفطار السماء إن قدموه لل يبدأ إلا بعد قيام الطائرة بفترة لا تقل عن نصف ساعة أى بعد انطلاق المدفع عما يقرب من الساعة .

واستعد الأخ صلاح عبد المتجلى ، زميلى فى الرحلة بقطعتين من الساندويتش فى يـده .. اشتراهما من بوفيه المطار ، ولـم يكـد يعلـو صوت المؤذن حتى مد يده إلى بواحدة منهما .

واعتذرت .. فقد كان الساندويتش بالمربى ، وأن أحـب المربى بـلا خبز ، وأكره أن أبدأ إفطارى بعد يوم حافل بالجوع والتعب بقطعة مـن ساندويتش تصد نفسى عن أكلة ساخنة شهية كنت أتوقعها في الطائرة . وأخذت أنظر في ساعتي متعجلا قيام الطائرة .

وفي السادسة والربع علا صوت المذيع في الميكرفون .

ــ المسافرون إلى دمشق علـى طائرة شركة مصر للطيران رقـم . . يتوجهـون إلى الطائرة بعـد أخـذ جوازاتهـم أو هويـاتهم « أى البطاقـة الشخصية » .

وبعد بضع دقائق كنـت أجلس مسترخيا في مقعـدى بالطـائرة .. أتعجل قيامها وأتعجل معه طعام الإفطار .

وتحركت الطائرة ..

وبدأت الأضواء تتضاءل أسفلنا .

وأنا أحس دائما براحة عجيبة كلما حلقت بي في الجو طائرة .. أو شقت بي عباب اليم باخرة .

أحس دائما أنى تركت متاعبى \_ وهى كثيرة \_ فى الأرض ، وأنى تخلصت من همومى وأنى أستطيع أن أجلس لفترة بلا عمل . ولا جهد . . وأنى قد أصبحت غير مسئول عن شىء وأنى أستطيع أن أجلس مع نفسى ، واسبح ببصرى فى فراغ لا حدود له . . وأن أتمتع بحرية السرحان ، دون أن أضيع على نفسى شيئا من درر المتحدثين إلى أو أفقد شيئا من كنوز أقوالهم .

ولكنى فى هذه المرة .. لم يكن بسى ميل إلى السرحان إذ لسم تكمد تطفأ اللافتة التى تحذرنا من التدخين وتطلب منا شد الحزام ، والتى يؤذن انطفاؤها بأن عملية الصعود قد تمت ، وأن الطائرة تشق طريقها فوق السحاب .

أقول لم تكد تطفأ اللافتة حتى بدأ بصرى يعلق بالباب حيث أتوقع أن تخرج صواني الطعام .

وفتح الباب .. وخرجت المضيفة تحمل طبقا به « ملبس » تمر به على الركاب ، وتناولت واحدة وضعتها في حيبي ، فأنا لم أترك ساندوتش المربي لأبدأ إفطارا « بملبسة » ..

وعدت أتطلع إلى الباب .

وقبل أن يفتح الباب عملا صوت الميكرفون يحمل إلينا تحية قائد الطائرة :

\_ مساء الخير .. قائد الطائرة الكابتن طعمة يحييكم .. بدأن رحلتنا إلى القاهرة .

ولم أستطع تتبع بقية حديثه .. فقد كنت أكثر لهفة إلى الطعام منسى إلى معلومات الكابتن طعمة عن الرحلة .

وعدت أتطلع إلى الباب ..

وفتح الباب .. وخرج منه الكابتن طعمــة نفســه .. يحيينــا بابتســامته الرقيقة .

وفزعت فى أول الأمر ، فقد تخيلت الطائرة تسير بغير الكابتن طعمة ، كأنها دراجة قد رفع سائقها يديه عن الجادون ، وأخذ يحيى من حوله .. ولكنى تذكرت أن هناك طاقما للقيادة ، وأن أحد زملائه لابد أن يكون قد حل محله فى قيادتها .

وأحسست بشيء من الطمأنينة .. وعدت مرة أخرى أتطلع إلى باب الفرج الذي ستخرج منه الصواني الحافلة بطعام الأفطار .

ووصل الكابتن طعمة إلى مقعدى وألقى على تحية معرفة ، وأحسست بالارتياح لبشاشة وجهه وابتسامته ، فرددت لـه التحية بأحسن منها .. وسألني الكابتن :

\_ هل دخلت إلى كابينة القيادة ؟

وهززت رأسى بالنفى .. فدعانى إلى الدخول ، ولكنى كنت مصرا على أن آكـل أولا وأنـا أرى عقـارب السـاعة تتقـدم حتى تصــل إلى السـابعة والنصـف .. وأحـس بـالصداع يـزداد طرقـا علــى رأســى .. والإرهاق يزداد إطباقا على حسدى .

وأخيرا أقبلت المضيفة بالإفطار .. فنحان من الشاى ، وقطعتين من الساندوتش لا تزيد القطعة على الأصبع .

وكانت فرصتى الأخيرة فسى الإفطار .. فجرعت فنجان الشاى ، والتهمت قطعتى الساندوتش فى قضمتين ، وحمدت الله وشركة مصر للطيران .

وقمت أتمشى إلى كابينة الطائرة .

ولأول مرة وحدت نفسى بين منات العدادات والآلات وكل ما حولى مكشوف .. وفنار بورسعيد يلمع على بعد عشرات الأميال . وحلا لى \_ كما يحلو لى دائما كلما ركبت طائرة \_ أن أتصور

الطائرة قد سقطت وتحطمت ، احترقت ، وأننا بتنا وإياها .. رمادا كبقايا سيجارة في كوب من الماء .

ولم أنزعج مطلقا .

وأنا لا أنزَعج أبدا من فكرة الموت .. لأننى أحس دائما أن الموت هو خير ما يمكن أن يصيب الشخص نفسه ، وأنه رقدة هينة ناعمة مريحة تخلصنا من كل متاعب الحياة ومنغصاتها .

وتواترت على ذهني متاعبي وأحزاني وهمي ــ كما قلت ــ على الأرض كثيرة ، رغم ما يبدو من مرحى ونجاحي وسعادتي .

وتملكنى إحساس بالراحة .. لحظة واحدة .. تحترق فيهــا الطــائرة .. وبعدها الراحة التامة .

لا مجلس فنون، ولا مؤتمر آسيوى إفريقى ، ولا يوميات ، ولا كتابـة قصص .. ولا غيرة ولا بغض ولا غدر ولا حسد ، ولاضغائن ، ولا إنكار معروف .. ولا سخافات آدميين ولا غرورهم .. ولا .. ولا ..

بل خروج من كل سلطان للأذى والتعب .. والضيــق .. والألــم .. ورقى بالشعور عن كل شعور .

وانتهى إحساسى بالراحة من فكرة سقوط الطائرة ، ثم عدت أفكر . وبعد هذا .. ماذا سيكون تأثير الموت علىّ !

وعلى الآخرين ؟

لا شيء ..

ستنشر الصحافة نبأ موتى .. كخبر مثير .. ليـس لأنـى مـت .. بـل لأن موتى سيقترن بحادثة مثيرة .

ولست أظن أن هنــاك فــى الطــائرة أشــخاصا معروفــين يمكـــن أن يشاركونـى المانشيت الذى سينشر به خبر سقوط الطائرة .

ثم «كمال الملاخ » .. لا جدال في أنه سيجعل من موتى موضوعا قي صفحته « بلا عنوان » لأنه سيعتبر من حسن الطالع وجمال الصدفة

أنه لقيني وأنا أركب الطائرة .. عندما كان يهبط من نفس الطائرة عنمد حضوره إلى دمشق مع حسنين هيكل أي قبل موتى ببضع دقائق .

وقد سألنى «كمال » عن آخر ما كتبت .. وقلت له بعض الكلام الفارغ الذى أقوله فى حياتى .. ولكن هذا الكلام « الفارغ » لا شك سيصبح أقوالا مأثورة بعد موتى سيكتبه «كمال » بعنوان « آخر ما قال يوسف السباعى » .

وسیقول طبعا: إن الحزن أو المرح.. أو أی شیء غیر عادی کـــان یبدو علیّ ، وأنی کنت أحس أن شیئا ما علی وشك أن يحدث لی .

ثم أخذت أتصور ماذا يمكن أن يكتسب عنى فى الصحـف . ومـاذا يمكن أن يقال عن نبوغى وعبقريتى .

والنقاد الذين كانوا يشتمونني ، بمناسبة وبغير مناسبة .. سيقولون إنى \_ رحمة الله على \_ كنت ..

كل هذا سيصحب موتى ..

كلها أشياء ممتعة ..

وبعد .. ماذا أيضا ؟

وتذكرت صبيا صغيرا .. يتدلى شعره الأصفر على حبينـه وتنفـرج شفتاه في ابتسامة تبرز سنتين جميلتين كبيرتين .

تذكرت أنه ينتظرني دائما ..كما كنت أنتظر أبالى منذ عشرات السنين . و تذكرت أنه سيفتقدني كما افتقدت أبي ..

وتذكرت أحزاني .. ووحدتي في الحياة .. وكرهت أفكاري وأنانيتي .. وأحسست بالخوف من سقوط الطائرة .. ومن الموت .

إن قيمة حياتنا .. كائنة في نفوس الآخرين .

في نفوس أولئك الذين يحتاجون إلينا .. وينتظروننا دائما .

المحبة وحدها هي التي تشدنا بهذه الأرض ، ولولاها .. مــا كـانت لحياتنا قيمة .

## إياكم وهذا المصير



زرت معسكر الاعتقال في « بوخن والت » في ألمانيا الشرقية .. واندفع مرافقي يصف لي أنواع التعذيب في المعسكر .

وبدا لي حديث مرافقي نوعا من الهذيان .

وكدت أوقفه خــلال الشـرح لأوضح لـه أننـى لسـت طفـلا حتـى يضحك على عقلى بمثل هذه الأحاديث غير المعقولة .

ولكني قلت لنفسي :

\_ صهين .. خده على عقله .

ووقف محدثى بقامته الطويلة ورأسه الأصلع يتمم شرحه ، والمـــترجم ينقل إلى أقواله .

وكنا نقف في حجرة متسعة ذات سـقف منحـدر .. قـد توسطتها

أربعة أفران مستطيلة متوازية .. على اليمين بدا باب مصعد متسع أشبه عصاعد المستشفيات .

وأشار محدثي إلى « الأسانسير » قائلا :

\_ من هنا ترفع الجثث من البـدروم .. ثـم تنقـل لـترص داخـل هـذه الأفران .

وهززت رأی متسائلا :

ــ لم بنيت هذه الأفران .. للطهو أو للخبز ؟

ونقل المترجم سؤالي إلى محدثي فبدت عليه الدهشة وأجاب :

ـ إنها أفران لحرق حثث الآدميين .

وعدت أتساءل :

\_ قبل أن يحرقوا فيها حثث الآدميين .. فيم كانت تستعمل ؟

\_ لقد بنیت خصیصا لأجل الجثث الآدمیة .. ألا تری فی استطالتها أو حجمها أنها جعلت بحجم الجسد الآدمی ؟

وصمت الرجل برهة ثم أردف قائلا :

لقد كانت هذه هي خير وسيلة للتخلص من أكداس الجثث .. التسي يزخر بها المعتقل .

وهززت رأسي موافقا .. ولكني لـم أصـدق أبـدا أن هـذا يمكـن أن يكون حقيقة واقعة .. وقلت لنفسي :

ــ لابد أن يكون هذا من باب التشنيع بالنازية .

الم عدثي يقول:

ــ ىفد كانت بعض الجثـث تسـلخ قبـل حرقهـا .. لأن زوجـة قـائد المعسكر كانت تهوى عمل الأباجورات من الجلود التى بها وشم .

ولم أشك في أن محدثي قد سرح بي ، وأنه يحاول أن يثير في نفسى أقصى ما يستطيع من الذعر والأشمئزاز .

وعدت أسأله:

- \_ السيدة زوجة القائد .. كانت تصنع الأباجورات من جلود المعتقلين ؟
  - \_ أجل ..
  - \_ ومن أنبأكم ؟
  - ــ رأينا الأباجورات .

وهززت رأسى فى تشكك .. فلم أكن أتصور قط .. أن جلودنيا يمكن أن تحول إلى أباجورات .

وسرنا فى طريقنا ،واتجهنا إلى الحجرة التى كان المعتقلون يساقون فيها إلى القتل .. ووقفت أمام حائط به مقياس للطول ووحدت المقياس به تجويف قريب للعنق والرأس وأخذ محدثى يشرح لى:

- كان المعتقلون يساقون إلى هذا المبنى بحجة الكشف الطبى عليهم، وكانوا يتجمعون فى حجرة فى أول المبنى، بينها وبين المبنى حوائط مزدوجة تمنع من وصول الصوت، وكان هناك ميكروفون تذاع فيه أغان راقصة تحول بينهم وبين سماع ما يمكن أن ينفذ إليهم من صوت الطلقات أو صرحات القتلى، وكانوا يساقون واحدا واحدا حيث يجرى الأطباء الكشف عليهم وينقلون من حجرة إلى أحرى حتى يصلوا إلى هذه الحجرة حيث يقف المعتقل أو الأسير أمام مقياس الطول .. ووراء هذا المقياس حجرة صغيرة وضعت بها بندقية مصوبة من الفتحة الموجودة بالمقياس، فلا يكاد المعتقل يستقر أمامه حتى تنطلق الرصاصة فى مؤخرة رأسه .

وهبطنا إلى البدروم فوجدنا مزيدا من وسائل للقتل بخطاف ت معلقة في الحائط .

وهززت رأسي وأنا أنظر إلى محدثي في دهشة وسألته قائلا :

\_ ولماذا كل هذا التفنن في القتل ؟ لماذا لا يقتلونهم كلهم زرافات رميا بالرصاص ؟

\_ لقد كان كما تقول تفننا لإرضاء نوازع الشر التي تأصلت في نفوس الحراس والمسيطرين على المعسكرات .. الذين أصيبوا بالساديزم .. نتيجة للتربية ولوسائل الدعاية الموجودة في هذا الوقت .

وخرجنا من البدروم ، ومناظر الجشث ورائحة الدم تملؤنسى بالغثيان ، وسرنا في المعسكر ومررنا بجرارة ثقيلة وبمكدام أشبه «بوابور الزلط » وأنبأني محدثي طبعا أن الأسرى كانوا يشدون إليه حتى يسقطوا صرعى وهم يجلدون بالكرابيج .

وأخيرا وقف بى محدثى أمام بناء كتب عليه « المتحـف » واحتزنـا بابه .

ووقفنا أمام فاترينة زجاجية .

ولم يتحدث مرافقى .. ونظرت إلى محتوى الفاترينة ، فإذا بسى أحمد أباجورا جميلا سمنى اللون رسم عليه وشم أخضر .. وأشار مرافقى فى صمت إلى نقطة سوداء بجوار الوشم وقال شيئا بالألمانية .. وقبل أن ينقل إلى المترجم قوله .. استطعت أن أميز منها « حلمة ثدى » . ومن جديد عدت أشعر بالغثيان .

رس معيد عدد العرب الما والما

أحقا .. يمكن أن تصل البشرية إلى هذا الدرك ؟

أيمكن أن تحول دعايات الحرب .. أبناء الأرض .. التي أنبتت حيته وشيلي وموزار أيمكن أن تحول الإنسان الرقيق .. إلى مثل هذه الهمجية البشعة ؟

وبعد كل هـذا نقـف ببسـاطة .. لنسـاق مـرة أخـرى .. إلى حـرب حديدة ، تصنع منا نحن الآدميين ، المسالمين ، وحوشا ضارية .

أيها الناس .. قاوموا الحروب .. وتشبثوا بالسلام .. افعلـوا كـل مـا تستطيعون حتى لا تساقوا مرة أخرى إلى مثل هذا المصير .

## سيدة بلا إله



لقيتها في العالم المتسع بين المحيطين ..

يابانية رقيقة حلوة البسمة .. لا تعترف بوجود اللَّه .

كان إلههم قبل الحرب هو الإمبراطور .. فلما انتهت الحرب طار الإمبراطور ، وطار معه الإله .

ونظرت إلى السيدة الذكية وسألتها في دهشة :

ـ ألا تؤمنين بشيء في هذه الحياة ؟

ــ أؤمن بنفسى .

\_ إذا آمنت بنفسك .. فأنت تؤمنين بالله ، لأن الله في داخلك . وهزت اليابانية رأسها غير مقتنعة .

عدت أسألها:

ـــ إذا عجزت عن شيء ووجدت في غيرك القدرة عليه . ألا تعترفين به وتؤمنين بقدرته ؟

\_ أجل .

\_ ألا ترين في حياتك ظواهر يعجز عنها الإنسان ، وتقدر عليه قـوة فوق قوته ؟

وهزت رأسها في شك قائلة:

ــ لا أظن العلم أبقى على شيء يعجز عنــه الإنســان .. ويتوهــم فيــه قدرة فوق قدرته .

وصمتت برهة تفكر ثم استطردت :

ــ كنا فيما مضى نعبد الرعد .. حتى اكتشفنا أنه تصادم كتلتين مـن الغاز ، وكنا نظـن الإلـه فـى آخـر الأرض ، حتـى اكتشـفنا أن الأرض كروية ، وأنها بلا آخر .

\_ ألم تبق أشياء .. يعجز عنها علم الإنسان ؟

\_ لا أظن ..

\_ وإذا كان هناك أشياء يعجز عنها ، وتقدر عليها قوة فوق قدرته .. ألا تؤمنين بتلك القوة ؟

ــ ربما .

ـ حبة القمح التي تنبت السنبلة .. هل يستطيع الإنسان أن يخلقها ؟ وصمتت اليانانية الرقيقة التي لا إله لها .

وعدت أقول :

\_ هذا القلم .. هل يستطيع الإنسان أن ينبت لـ ه براعـم وزهـور ، كما ينبت في فرع هذه الشجرة ؟

وهزت رأسها في نفي .

واستطردت قائلا :

\_ هذه الورقة البيضاء .. هل يمكن أن ينفخ فيها من الحياة ما يجعلها تخضر وتينع وتثقل بالثمار ؟

وعادت تهز رأسها قائلة :

ـ لا .

ولم أكد أعاود الحديث .. حتى قاطعتني قائلة :

\_ ولكنه قد يفعل هذا ، في المستقبل.

وأجبتها في تشكك:

\_ حتى يفعل هذه ، حتى يهب الحياة ، وحتى يقدر على الخلق ، حتى يصنع البذرة ، ويخلـق الجنـين ، ويحيـي الموتـي ... لابـد أن يؤمـن بالقوة التي فوق قوته ، والقدرة التبي فوق قدرته .. لابد أن يؤمن بخالق لا يشرك به أحدا .

وهزت السيدة الرقيقة رأسها في حيرة.

وعدت أسألها:

\_ هل آمنت بجود إله ؟

وفي عناد هزت رأسها قائلة:

\_ إذا كنت تصرين على عدم الإيمان .. كتقليد موروث ، وعادة لابد منها .. فمن العبث مناقشتك .. أما إذا كنت تريدين المناقشة للفهم ولمحاولة الاقتناع ، فإني على استعداد لمواصلة المناقشة .

وابتسمت السيدة وأجابت:

\_ نحن بلا دين ، ولكننا نحترم الأديان ، وأنا علمي استعداد لمواصلة المناقشة ، وعلى استعداد لمعرفة المزيد من دينكم .. من أجل الاقتناع .

وأحسست من قولها أنبي أوشك أن أضع على كاهلي عبئا حديدا .. هو عبء إدخال الإيمان في قلب السيدة الرقيقة التي لا إلـه لها ..

# شبيهة ثريا .. الفخورة بالأصل الأسود



#### كوناكرى ..

مدينة الرجل الذي قال لديجول لا .. نفضل الحرية على كسل شيء .. الرجل الذي صد عن بلده موجات غزو الاستعمار .. الموجة تلو الموجة .. والذي واجه بصلابة كل مؤامرات الاستعمار على بلده . مدينة الخضرة تنبت في كل مكان ، على جذوع الشجر .. على الأرصفة .. على الأحذية .. إذا تركت ليلا خارج الشرفة .

الشوارع متسعة نظيفة .. يغسلها المطر والندى .. والأشجار الباسقة الممتدة الغصون .. المتكاثفة الأوراق ... تتشابك فروعها لتسقف الطرقات وتحجب عنها حرقة شمس الاستواء ..

والمدينة تبدو مهجورة .. بعد أن هجرها المستوطنون الفرنسيون .. وأخذوا معهم كل شيء حتى أسلاك التليفون .. ونحن نتوجه إلى القصر الأبيض على المحيط .. الذي كان مقرا للحاكم الفرنسي .. فأضحى مقرا لرئاسة غينيا المستقلة .

ولقينا الرجل الطويل الأسود الوسيم .. الذى يبدو فى حفة مشيته وتوثبه كالفهد أو كأحد أبطال الوثب والعدو .. وجلسنا حوله على المقاعد المريحة فى الصالة الرحبة المطلة على الحديقة التى تتلاطم وراءها أمواج المحيط ..

ومر علينا الساقى بالحلوى .. والبندق .. واللوز .. والزيتون ..

ووجدت سيكوتورى يتجاوز عن بقية الأطباق .. فلا يتناول سـوى لزيتون .. وأحسست أن من الكياسة أن أتبعة .. فكانت النتيجة أنى لم كل في قصر سيكوتورى .. سوى الزيتون المخلل ..

وحدثنا .. عن إيمانه بعبد الناصر .. وكيف علمته وقفته ضد عدوان الثلاثي أن الاستعمار على قوته يمكن أن يواجه وأن يقاوم مان تنتصر عليه الشعوب المستعمرة .. ولم يصعب عليه بعد هذا .. عندما وقف ديجول يخيره بين الانضمام إلى المجموعة الفرنسية .. الاستقلال .. أن يقول في حزم » إنه يختار الاستقلال ..

وتحدثنا عن المؤتمر المزمع عقده وعمن الاستعداد له .. التقينا بزعماء الحزب ثم عدنا أدراجنا إلى مقرنا بالفندق المطل على حيط .

وفي مدخل الفندق كانت تقف كريستين في المكتبة الكائنة أسفل رج .. بغير وعي .. قادتنا أقدامنا إليها .

كانت حجتنا واضحة .. إننا نحتاج إلى الصحف لنقرأ آخر الأنباء .. عسحف موجودة في المكتبة .. وغير الصحف توجد آخر الكتب سباسية والأدبية .. وتوجد التماثيل الخشبية والتحف التي يمكن وها من كوناكرى .

لم يكن الأقبال على المكتبة إذا بالأمر غير الطبيعي .. وكان من الممكن أن نذهب إليها .. حتى ولو لم تكن كريستين موجودة ..

ولكن عندماً تكون كريستين هذه .. صورة طبق الأصل من ثرياً إمبراطورة إيران السابقة .. تزداد أهمية الصحف والكتب والتحف .. إلى الحد الذي .. يجعل مكتبة الفندق .. أهم مكان في كوناكري كلها .

ورحنا نتناول الأناناس بشراهة .. ونقطف حـوز الهنـد المعلـق علـى الشجر على شـاطئ المحيـط .. ونعـد للمؤتمر .

وحل موعد المؤتمر .. افتتحه سيكوتورى .. وبعد أن أتم خطابه .. ودعناه و جلسنا ننصت إلى كلمات الوفود .. لمحت عينى فحاة الأمبراطورة ثريا تجلس في أحد كبائن الترجمة .

ولم أكن أعرف أنها مترجمة ولا توقعت أن أراها في كبائن المترجمين .. ولكنى أحسست أنهـا يمكـن أن تمنحنـا شـيئا يعاوننـا علـى الســاعات الطويلة التي سنقضيها في الإنصات إلى كلمات الوفود ..

ورأيتها تبتسم فابتسمت .

وفى نهاية الجلسة علمت أنها تعمل في إذاعة كوناكرى إلى حانب وقفتها في المكتبة التي تمتلكها أمها ..

والتقيت بها في حديث للإذاعة .. وعلمت منها أن أباها فرنسي وأمها خليط من أم غينية وأب كونجولي ..

ولم أشك في أن الفتاة البيضاء تعانى من عقدة الأم السوداء فلقد رأيت من قبل فيلما أمريكيا يدور حول فتاة من أم سوداء وأب أمريكي وكانت الابنة تخفى في المدرسة علاقتها بأمها السوداء حتى لا تتنكر لها زميلاتها .. وحاولت أمها دائما أن تتجنب الظهور معها .. وكانت تبذل كل جهدها حتى تجنب ابنتها سيئات أمومتها السوداء في مجتمع عنصرى .. ولكن أمرها يكشف في النهاية وتصرخ الابنة في وجه أمها

التى تعبدها والتى حاولت كل جهدها أن تجنبها متاعب أمومتها السوداء . . وتحس الأم أنها كانت برغمها . . عقبة فى سبيل سعادة ابنتها . .

وفى يوم سألتنى الفتاة الجميلة أن أزورها فى بيتها لتعرفنى بجدتها .. ولم أشك فى أنى سأذهب إلى بيت فرنسى .. لأرى أباها وأمه الفرنسية .. شىء يمكن أن تفاخر بها الفتاة بعد إصرارها على زيارتى لأهلها .

وسارت العربة تخترق طرقات كوناكرى حتى غادرنا الدور واتجهنا إلى الأحراش .

وظللنا نلف وندور بين الأشحار والأدغال .. والفتاة يبدو عليها المرح والسعادة وهي ترشد السائق حتى توقفنا أحيرا أمام البيت .. ووجدته بيت إفريقي بسيط ..

ووثبت الفتاة من العربة وهي تشدني ..

وصعدنا بضع درجات خشبية وعبرنـا البـاب .. وسـألتنى الجلـوس حتى تخبر جدتها بوصولى ..

ولم تكد تخطو إلى الداخل حتى هتفت صائحة :

\_ ماذا بك ؟

وسمعت حوارا بلغة لم أفهمها .. ولم ألبث حتى رأيت الفتاة تعود وقد بدا على وجهها الحزن وهي تقول لي :

\_ إن جدتي مريضة .. هل تحب أن تراها ؟

وهتفت في حماس :

ــ طبعا ..

ودخلت لأرى الجدة الفرنسية المريضة .. التمى تصر الفتماة على أن أدخل لزيارتها في فراش المرض .

على مقعد كبير .. وجدت الجدة تجلس ..

شيء سمين أسود تشد رأسه بعصابة سوداء وقد بدا أحمر العينين منتفخ الوجه غليظ الشفتين ..

وأقبلت على السيدة السوداء أشد على يدها وأقول لها سلامتك .. وردت علىّ بلغة لم أفهمها وأشارت لي بالجلوس إلى جوارها .

وعرضت كريستين على جدتها أن تعطيها قرصين أسبرو ولكن السيدة رفضت وطلبت منها أن تحضر لها فص ليمون تضعه على جبينها .. ورأيت كريستين تسرع بإحضار الليمون ثم تنزع العصابة عن الرأس الأسود وتضع فص ليمون ثم تشد عليه العصابة برفق وتضم الجدة إليها وتقبلها في حمان ثم تنظر إلى وتسألني في حماس :

ـ أليست حدتي جميلة ؟

قلت لها بنفس الحماس:

\_ هذه أجمل جدة رأيتها ..

وبعد لحظة دخلت المفاجأة الثانية .. طفل أسود غطيس مفلفل الشعر يعدو نحو كريستين ثم يقفز فيحيط عنقها بذراعيه وترفعه إلى صدرها لتضمه إليها في حنان ثم تقدمه إلى مفاخرة :

\_ أخى ..

هذه الفتاة عجيبة.

أين العقد التي ظننتها تملؤها .. وأين ما تخيلته من محاولة تجنبها للأصل الأسود الذي تنتسب إليه .. كما رأيت فتاة الفيلم الأمريكي .

أمن أجل هؤلاء قد ألحت علىّ الفتاة لزيارة بيتها ..

أمن أجل الجدة الغينية السوداء .. والأخ الغيني الأسود ..

لماذا تُصر على أن تشد نفسها وهي البيضاء الجميلة إلى هذه السلالة السوداء ..

وبكل هذا الفخر .. والحب والاعتزاز ..

ألأنها تشعر بالانتماء الغيني .. الانتماء إلى الأصل الإفريقي الأسود ؟..

أم لأن حب جدتها وأخيها .. أغلب على أي إحساس بتفرقة اللون .. وأحسست أن على أن أعود .. وقالت لى الفتاة إنها ستعود معى .

ونهضت أشد على يـد جدتها بحماس .. ورفعت الطفـل الأسـود أضمه إلى صدرى .

وفي الطريق نظرت إلى الفتاة الرائعة .. وقلت أسائلها :

\_ ألم تضيقي بأصلك الأسود ؟

ونظرت إلى في دهشة وتساءلت:

\_ ولماذا أضيق به ؟

\_ لأنك بيضاء ..

ـــ لم أفكر في ذلك مرة واحدة ..

وصمتت برهة ثم أردفت :

ـ أنا غينية .. وإذا كان لى أن أضيق بشيء .. فهو لوني الأبيض ..

\_ وهل تضيقين به ؟

ــ وهل يمكن أن يؤثر لون بشرتنا فينا ..

\_ مطلقا ..

وعدنــا إلى الفنــدق .. وفــى المســاء كــان علينــا أن نذهــب لحضــور الاحتفال في قصر سيكوتورى ..

وجلسنا في حديقة القصر نرقب العرض الراقص الواقف الذي تقدمه فتيات غينيا .

وبدأ العرض .. وصعدت إلى المسرح ما يربو على الخمسين فتــاة .. يرقصن عاريات الصدور..

وشدت الأبصار فى أول الأمر إلى الصدور العارية .. التى يعج بها المسرح .. واحتارت العيون على أيها تركز وهى تترجرج خــلال القفـز والوثب ..

وبعد لحظة اعتادتها الأعين .. وبدت شيئا طبيعيـا فـوق المسـرح .. ليس به ما يثير الدهشة أو الانتباه .. وأحذت الحركة الراقصة والموسيقى السريعة تشد الانتباه أكثر من رجرجة الصدور.

في اليوم التالي خرجنا إلى اجتماع شعبي ..

ركبت مع الرئيس سيكوتورى فى عربته .. وقد احتشدت الجمــاهير فى الطرقات لتحية الرئيس ..

وكانت وسيلتهم فى التحية الرقص .. كان الشعب كله يرقص على جانبى الطريق .. ووصلنا إلى المنصة .. وانطلق سيكوتورى يتحدث إلى الشعب .. الذى وقف ينصت صامتا .

وبدت قدرة سيكوتورى على شد الجماهير إليه .. واستحوازه على اهتمامهم وبدا تعلقهم به .. كان الانجذاب المتبادل بين الزعيم والشعب واضحا ..

وبهذه الخيوط الذى تشده إلى الشعب وتشد الشعب الغينى إليه استطاع سيكوتورى أن يقهر موجات الغزو الاستعمارى التى ما فتئت يقذفها إليه المحيط من المحترفين والعملاء ..

ورحلنا من غينيا بعد أن أكلنا كل ما بها من أناناس .. وقطعنا كــل ما بها من جوز الهند .. واشترينا كل الكتب والصحف والتحـف التى كانت فى مكتبة الفندق عنــد شبيهة الإمبراطورة ثريـا .. الفخورة .. بأصلها الأسود ..

### الأقوال بالنيات



ذهبت لزيارة السيدة « رامشوارى نهرو » .. وهى تنزل فى القصر الجمهورى للرئيس سيكوتورى ..

وقفزتُ الدرج بالصندل والقميص والبنطلون ، وعبرت حجرة الصالون ووقفت في حجرة المائدة .

لم يقل لى أحد إلى أين ، ولا من أنت .

ووقفت مترددا أنظر حولى فـى حـيرة .. حتـى مـر بـى أحــد الخــدم وسألته عن مسز « نهرو » فأشار إلى أحد الأبواب .

وطرقت الباب ، ووصل إلى مسمعى صوتها الرفيع يقول :

\_ ادخل ..

وشددت على يد السيدة ذت الثمانين عاما .. التى طارت من نيودلهي إلى غينيا من أجل التضامن الآسيوي الإفريقي الذي تؤمن به

إيمانا عجيباً .. تؤمن بأهدافه الحقة .. الحرية والمساواة والسلام .

وجلسنا نتحدث ..

وبعد برهة .. دق الباب ، وأذنت السيدة للطارق بـالدخول كمـا أذنت لي .

وفتح الباب ، وأبصرت برجل وسيدة يتقدمان في حياء ، وكان الرجل ... سيكوتوري ، والسيدة زوجته .

وحيانا رئيس الجمهورية ، وقدم إلينا زوجته .. ثم استأذن وانصرف . ونهضت بدورى مستأذنا في الانصراف .. حتى ادع السيدتين على ح. بتهما .

ووحدت السيدة « نهرو » تتشبث بيدى قائلة :

- \_ اجلس ..
- ـ سآتي في فرصة أحرى ، حتى لا أزعجكما بوجودي .
  - ـ ليس هناك إزعاج ، اجلس .
    - \_ ولكن .. ربما ..
- ـ احلس .. قلت لك .. لأنى لا أعرف كلمة واحدة فرنسية ، والسيدة سيكوتورى لا تعرف الإنجليزية .. ولعلك تكون واسطة التفاهم بيننا .
  - \_ أنا .. ولكنى لا أعرف الفرنسية مطلقا ..
- ــ لا .. لا .. لقد سمعتك تنطق بضع كلمات فرنسية عندمــا دخــل الرئيس « سيكوتورى » .
  - \_ ولكن .. هذه هي الكلمات الوحيدة التي أعرفها .

وخيل إلى السيدة « نهرو » أنى أتواضع .. فابتسمت وجذبتنى مــن يدى قائلة :

ـ اجلس .. اجلس .. إنها تكفى .

وأحسست كأني وقعت في فخ ، وبدت لي كأن مؤامرة دبرت

ضدى ، وأن دخول السيدة سيكوتورى .. فى ذلك الوقت .. كان عمدا ، وليس من باب المصادفات .

وبدأت السيدة « نهرو » تتحدث .. ببساطة وطلاقة .

ثم صمتـت ، وتتطلعـت إلى السـيدة « سـيكوتورى » فـى ابتسـامة بريئة ، وهـى تنتظر أن أنقل لها ما قالت السيدة « نهرو » .

وقلت شيئا بالفرنسية .. لست أدرى ما هو بالضبط .

قد تكون به بضع كلمات بما قالته السيدة « نهرو » ، وقد لا يكون به شيء مطلقا .

المهم أن السيدة « سيكوتورى » .. هنرت رأسها وابتسمت . وتنفست الصعداء .

هذه المرة .. مرت على خير .

وبدأت السيدة « سيكوتورى » دورها في الحديث .

قالت كلاما كثيرا .. فهمت بعضه .

أو بتعبير أدق .. فهمت «طراطيش » منه .

وصمتت .. وتطلعت إلى السيدة « نهرو » بنفس الابتسامة البريئة ، التى منحتنى إياها السيدة « سيكوتورى » ، وهي تنتظر منى أن أنقل إليها قول مسز « نهرو » .

ونظرت إلى مسز « نهرو » .

لماذا فعلت بي هذا ؟

أنا أعمل مترجما ؟. فرنسي إنجليزي .

وأين ؟ .. في قصر جمهوري ، ومع زوجة رئيس الجمهورية .. لا ، هذا لا يعقل أبدا .

ومع ذلك كان عليّ أن أتحدث .. حتى لا أوقف الحديث .

وكانت المسألة هذه المرة أسهل .. ولم أدع مســز « نهـرو » تنتظـر كثيرا . لقد انطلقت أتحدث بالإنجليزية .. عما ظننت أن السيدة « سيكوتورى » تريد أن تتحدث عنه للسيدة « نهرو » .

كان كل ما أمّلك .. هو حسن النية ، والأقوال .. بالنيات . ولكـل امرئ .. ما نوى أن يقول .

وانتهیت من الحدیث ، وعلت وجه السیدة « نهرو » ابتسامة رضاء وهزت رأسها فی إعجاب .

وابتسمت السيدة « سيكوتورى » .

وبدا لى أن ِ التفاهم بينهما على أشده .

وحمدت الله ..

هذه المرة .. عدّت .

ومرة أخرى بدأت السيدة « نهرو » الحديث .

ونظرت إليها .

هذه السيدة إما أن تكون حسنة النية جدا ... فتظن أنسى فعـلا أنقـل كل ما تقول .. أو أنها تريد إيقاعى فى شر أعمالى .. أو على الأصح ، فى شر أقوالى .

وقبل أن تسترسل في حديثها .. رفعت إليها كفي متضرعا وقلت في توسل :

ــ مسز نهرو .. أرجوك .. أنا فعلا لا أعرف الفرنسية .. إن المسألة ليست كما تظنين .. مسألة تواضع ، ولكنهـا جهـل حقيقـى .. أنـا لا أزيد عنك مطلقا فيمعرفتي بالفرنسية .

\_ ولكنك تحدثت بها فعلا .

ـ ريما ، ولكنى لا أعرف بالضبط .. ماذا قلت .

ــ ولكنك جعلت كل منا يفهم الآخر .

ــ مطلقا .. لقد جعلت كبلا منكما تفهم شيئا ، ولكني

لا أستطيع أن أجزم مطلقا .. بصلة هذا الشيء بما أرادت كل منكما أن تقوله .

\_ ولكن ..

\_ أرجوك ... مسز نهرو .. هذه المحاولة .. جت سليمة ، ولكن المحاولة القادمة .. لا أعرف بالضبط كيف ستنتهى .. يحتمل جـدا .. أن تنتهى بطردى .

وضحكت السيدة « نهرو » .

وتطلعت إلينا السيدة « سيكوتورى » مبتسمة وكان على أن أنقل إليها ما قلته للسيدة « نهرو » ، بكل ما أملك من وسائل التهتهة الفرنسية . . المصحوبة بالإشارات .

ولا جدال أنى نجحت فى إفهامها .. فقد ضحكت ثم قالت فى رقة ما معناه : إنى أعرف الفرنسية ، وشكرت لها حسن ظنها ، وفرط ذوقها .

ونهضت مصرا على أن أنصرف .

ونهضت السيدة « سيكوتورى » وودعتنا ضاحكة وهمي تقـول للسيدة « نهرو » إنها ستعود في فرصة أخرى .

وانطلقت من القصر .. بعد أن أقسمت ألا أدخل إلا وفي يـدى مترجم .

### في سمرقند



تحركت بنا الطائرة مع شروق الشمس من طشقند إلى سمرقند . لم تستغرق الرحلة أكثر من ساعة هبطنا بعدها إلى الفندق لنغتسل ونتناول الإفطار ثم ننطلق في حولة بالمدينة ذات المآذن والقباب والوجه الإسلامي المشرق .

وساقنا الدليل ليشرح لنا ما نمر من معالم المدينة .

والدليل فتاة سمرقندية حلوة ترتدى الثياب الوطنية الملونـة المخططـة والطاقية على رأسها تتدلى منها جدائل سوداء تصل حتى وسطها .

ووقفت تشرح لنا تراث علم الفلك في سمرقند بطريقة ميكروفونيــة سريعة وتعبيرات وجه جامدة كأنها شريط مسجل .

وبعد برهة من الحديث المسجل المنطلق من الشفاه الجميلة توقفت الفتاة تلتقط أنفاسها قبل أن تنطلق في الشرح مرة أخرى .

وانتهزت فرصة صمتها وسألتها في أدب:

\_ أهناك ضرورة لكل هذا الشرح .

ونظرت إلى في شيء من الدهشة وأجابت :

\_ أظن هذا .

\_ أخشى أن تتعبى .

وتسللت الابتسامة إلى شفتها لأول مرة وردت :

ـ لقد تعودت على ذلك .. إن هذا عملى .

ــ ولماذا لا تجربي الراحة اليوم ؟

\_ كيف ؟

ـ بالصمت .

\_ ومن يشرح لكم ؟

\_ سنتأمل ما حولنـا وعندمـا نجـد مـا يحتـاج إلى تفسـير سنسـألك .. وعندما تحسين أنت بأن هناك ما تودين أن تلفتى نظرنا إليه .. حدثينا عنه .

ولم يبد عليها الارتياح .. كانت هناك أسطوانة في باطنها .. تفضل أن تفرغ لنا ما فيها بغير عناء ولا تفكير .. ثم تستريح .

وحاولت الفتاة أن تجادل فقالت :

ــ ولكن لابد أن أشرح لكم كل شيء .

ــ إنى لن أفهــم أى شـىء .. لأن الـدروس الطويلـة المفروضـة علـى ذهنى .. تجعله يشرد ويسرح .. إنه لاينصــت إلا إلى مـايريد أن يعـرف ولا يلتقط إلا ردا على استفسار يحتاج إليه .

وبدا كأنها قد أحذت تقتنع بمنطقى ولكنها هزت رأسها في شيء من التردد وأجابت :

\_ ولكن واحبى كدليل يحتم على ..

وقاطعتها قائلا:

- نحن لا نريدك كدليل .. نريدك كإنسانة .. فأنت أفضل كثيرا من الشريط المسجل الذي في باطنك .

وضحكت الفتاة وانقشعت من وجهها سمات الجمود التمي كست قسماته .. وقالت في مرح :

\_ وأنا أفضل هذا ..

ورحنا نتأمل ما حولنا .. مـن آثـار إسـلامية .. كتـب عليهـا آيـات قرآنية ونظرت الفتاة إلى الكتابة العربية قائلة :

ــ تعودت أن أفسرها للزوار لكنى لا أشك أنكـم تعرفون تفسيرها خيرا منى .

وقلت لها:

\_ نختبرك ..

وبدأت قراءة الآية وشرحها وسبب كتابتها . وبقدر ما أعرف أصابت الفتاة .

وقبل أن نهبط الدرج الطويل قالت الفتاة مازحة :

\_ حاول أن تعد الدرجات ..فإذا أخطأت العدد فأنت مذنب وإذا أصبت فأنت برىء .

ولم أسأل مذنب بماذا .. ولا برىء من ماذا .. فلم يكن عمد الدرجات بالمسألة الصعبة ولم يكن هناك بالتالي طريقة لإثبات براءة الإنسان ــ مهما كان ذنبه ــ أسهل من هذه الطريقة .

وبدأت العد وأنا أهبط الـدرج .. واحـد .. اثنـين ..ثلاثـة ..حتـى وصلت في نهاية الدرج إلى خمسين .

ورفعت وجهى إلى آلفتاة التي وقفت تنظر إلىّ باسمة وقلت في حماس : \_\_ خمسين درجة .

وهزت رأسها وقالت ضاحكة :

.. ¥ \_

ورددت في إصرار:

ـ بل .. خمسون .

\_ قلت لك لا .. أنت مذنب .

وهممت بالصعود ولكنني ترددت برهة ..

هذه الفتاة تنوى أن تقطع نفسى فى صعود السلم .. وتضيع يومى فى سمرقند فى عد درجاته لأثبت أنى برىء ..

من ماذا .. لست أدرى ..

ولاحظت ترددى فقالت في تحد :

ــ اعترف بأنك أخطأت .

وبدأت الصعود قائلا :

ــ سنرى ..

رحت أعد السلم صاعدا .. بتأنى وروية .. وصلت إلى الدرجة الخمسين فإذا بى لم أكمل الصعود وإذا هناك ما زالت أمامى درجة لم تعد ووجدت نفسى أقف أمامها مترددا .. ثم أقول مرغما وأنا أسند قدمى عليها :

\_ واحد وخمسين .

واندفعت الفتاة الحلوة تضحك في غير كلفة .. بعد أن نفضت عنها الجمود الميكروفوني الذي بدأت به حديثها معنا . وقالت :

ــ أرأيت ؟.

ـ ولكنىعددتها في النزول خمسين .

وقالت الفتاة مفسرة وهي مستغرقة في الضحك :

- عندما ننزل .. نبدأ العد بأول درجة نهبط عليها .. دون أن نحسب البسطة التي نقف عليها .. ونظل نعد حتى آخر درجة نهبط منها .. فلا نحسب الأرض التي نزلنا عليها .. ولكن عندما نصعد نحسب أول درجة نضع قدمنا عليها .. ثم نحسب آخر درجة نصعد إليها وهي التي أغفلناها عند النزول . وهكذا دائما تنقص الدرجات في الصعود درجة واحدة عنها في الهبوط .

وعلمت أنها لعبتهم المفضلة في هذا المبنى الأثرى يقطعون بها نفس الزوار .. ويؤكدون لهم أنهم مذنبون .

وزرنا قبر تيمورلنك .. صندوق فى قبو .. يعلم الله ماذا يحوى من بقايا القائد الأعرج الذى اكتسح الممالك والأمصار .

أيا كانت بقاياًه .. لا أظنها تختلف عن بقايا أى صعلوك فــى عصــره .. لم يمسك سيفا .. ولا أمتطى فرسا .. ولا اكتسح الجيوش وقهر الملوك . وهو قد كسب الخلود .

كسب وقفتنا هذه لنشاهد صندوقا يحوى بقاياه .

ولكن .. هل تعنيه وقفتنا في شيء ..

وهل يختلف الأمر عنده .. وعند من ليس لبقاياه صندوق .. نقف أمامه ؟ كلاهما خرج من الحياة بلا شيء .

وكلاهما يرقد في الأرض دون أن يعنيه منا شيء .

وخرجنا من قبر تيمورلنك .. لنجد جنازة تقبل علينا .

وكانت الجنازة أشبه بجنازاتنا .. لا تختلف إلا في أن الصندوق له أرجل طويلة بحيث يبدو عندما يوضع على الأرض كعربة اليد .. والمشيعون يهرولون وراءه .. بخطوات أسرع من خطواتنا .. كأنهم في عجلة من أمرهم .

وذهبت بعـد ذلـك إلى معهـد الفــراء .. حيــث تجــرى البحــوث والدراسات على تربية الخراف التي يتخذ منها الفرو الاستراكان .

ويعتبر الاستراكان أحد موارد الثروة في هــذه المنطقـة . ومـن أكـبر موارد العملة الصعبة في الاتحاد السوفييتي .

وأول من أدخل تربية خراف الاستراكان في أزبكستان هو أحمد

المهاجرين من أفغانستان .. الذي بدأ عمله ببضعة خراف .. ثـم انتهـي إلى أكبر مورد للاستراكان في العالم .

ومن أعجب ما سمعت من مدير المعهد هناك .. أن مصر ممكن أن تكون من أكبر مواطن الاستراكان .. وأن صحاريها من أصلح المناطق لتربية خراف الاستراكان وأننا لو عنينا بهذه العملية لوفرت لنا من الدخل ما يعادل ما يدخل لنا من قناة السويس .

والخراف التى يؤخذ منها الاستراكان خراف عادية .. يمكن تربيتها في الصحارى التى يمكن إنباتها في هذه الصحارى .

وخراف الاستراكان تذبح بمجرد ولادتها حتى يمكن الحصول على فروه المعروف بجلد الاستراكان ذى الشعر القصير المجعد الملتف حول نفسه وأن الخروف إذا نما طال شعره وأصبح فروه عاديا .

وأجود أنواع الاستراكان هو الذى يؤخذ من نتاج نعجة حامل قبل أن تلد حيث يكون شعر الخراف في بطنها لم يكمل نبته بحيث لا يمنح فرصة الالتفاف والتجعد بل يكون الشعر ما زال في منابته .

وتؤخذ هذه الخراف التىلم تولد بعد من النعاج المعمرة التى يعرف أنهما وصلت إلى آخر عمرها وأنها لم تعد صالحة للحمل بعد هذا فتذبح قبـل أن تلد ويؤخذ الجنين من بطنها لينزع عنه جلده قبل أن يخرج إلى الحياة .

ولست أدرى مدى صحة حديث مدير المعهد عن قدرتنا على إنتاج الاستراكان ولا أدرى هل أجريت محاولات لهذه التجربة .. ولكنها بلا جدال مسألة تستحق البحث ؟.

وذهبنا للغداء .. وكان أهم ما فيه طبق الأرز الكبير المخلوط باللحم وبقطع الجزر .. والعيش المستدير المنتفخ الشبيه بالكماج الصعيدى ..! وفى مسرح فى الهواء الطلق بجوار أجمل الآثار الإسلامية الموجودة

فى المنطقة بدأنا نشاهد الرقص الوطنى .. ومسرحية عن على شير نوائى الذي كان يحتفل بذكراه الخمسمائة .

وسمعنا قصة القصر الذى بناه مهندس عشق الأميرة ولست أظن هناك بلدا خلا من أسطورة عشق .. مما يؤكد أن أجدادنا فى كل مكان أحفل بالحب وأكثر انفعالا به . ولا أظن مجتمعاتنا الحديثة يمكن أن تورث من بعدها .. أية أساطير للحب يمكن أن تتناقلها الأجيال القادمة .. إن عصر السرعة والانطلاق إلى الفضاء لا يمكن أن يمنح لأى شىء فى مجتمعنا فرصة التمهل .. حتى الحب .

وأنهت دليلتي الحلوة قصة الأميرة والأمير والقصر والمهندس العاشيق ثم ضحكت قائلة :

- \_ كلام يقال .
- ــ على أية حال إنه بضاعتك .. إنه يمنحك شيئا تروينه للزوار .. وهزت رأسها وعادت تضحك قائلة :
  - \_ وهل صدقته ؟
- \_ ولم لا .. في عصورهم .. كانت تحدث هذه الأشياء بسهولة ..
  - ــ واليوم ؟
  - ـ لا يمنحنا الزمن فرصة التمهل حتى نفعلها .
    - ــ أهي مجرد حاجة إلى الوقت ؟
    - ــ الوقت يفرض نوع التصرف .
      - ــ وشعورنا الداخلي ؟
      - ـ يضيق عليه الزمن الخناق .

ونظرت إلى ثوبها المخطط الفضفاض .. وإلى الطاقية المزركشة على رأسها تتدلى منها الضفائر وقلت مازحا :

- \_ على أية حال أنت تنتمين إلى عصر الأساطير .
- ـ لا تخدع فيّ .. إننا نرتدى الميني جيب في غير أوقات العمل

الرسمية .

وقلت مازحا:

\_ خسارة ..

\_ ألم تقل إنك تفضل عصر الأساطير؟

\_ عندما يدخل الميني حيب في الموضوع تصبح المسألة فيها نظر . وبدا على الفتاة سيماء التفكير ثم قالت :

ر. ــ لقد تحررنا من عصر الأساطير .. تحررنا من كل شيء إلا من الواقع .

ـ ما دينك ؟

\_ أبى مسلم ..

ــ وأنت ؟

ــ بلا دين ..

\_ ألا تؤمنين بشيء ؟

وصمتت برهة ثم بدأت تتحدث بطريقتها الميكروفونية وكأنها عاودت إدارة شريط التسجيل الذي في داخلها عن المادة والتخطيط وإرادة الإنسان ..

وعندما أفرغت شريطها المسجل .

سألتها ببساطة:

ـ أترين كل شيء يخضع للتخطيط وإرادة الإنسان ؟

وشردت برهة قبل أن تجيب في صوت خافت .. كأنه يتسلل من وراء الشريط المسجل :

\_ أحيانا .. تفرض على إرادتنا أشياء ممتعة .. أو مريرة .. ولكن يجب أن نخلص منها حتى لا تغير حساباتنا في الحياة .

وصمتت برهة ثم أردفت :

ـ نحتاج لبعض الجهد .. ولكنه شيء واحب .

رقم الايداع ۸۸/٤٤۲۸ الترقيم الدولى: × ــ ۲۵، ــ ۱۱ ــ ۹۷۷

الناشر مكتب مصر ميريوكة النقارة والكارة والمكانة المشاع كامل صدق الفحالة ت: ٩٠٨٩٢٠٠

